



# M. Arthur Teffery

GENERAL LIBRARY

Caivo 1934





ناليف مين ليندوب مين ليندوب

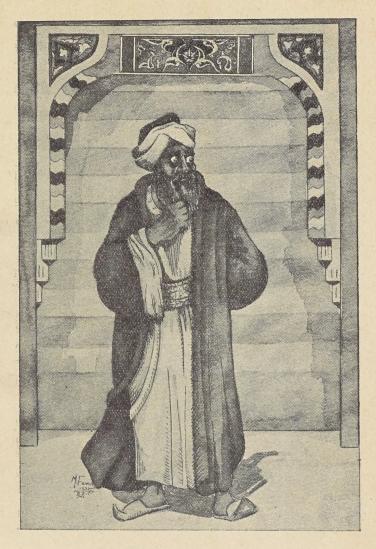

ابو عثمان عمرو الجامط ولدبالبصرة سنة ١٥٠ ــ وتوفى ببغداد سنة ٢٥٥ ه « « « « ٧٦٧ – « « « ٨٦٨ م

# 是是是是当

بحث تحلیلی فی حیاة الجاحظ وسیرته ، ودرسی مستفیض فی أدبروعلم وفلسفت و بیاد خصائصه و ممراته ، ووصف مصنفاته ، وعرض نوادره وفظاهاتم

ناليف مين اليندوي

مؤلف كتاب «أعيان البيان» و «الشعر اءالثلاثة» و «ديو ان امرى القيس» و شارح كتاب « البيان و التبيين » و « المفضليات » و « المقابسات »

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى

القاهرة ١٣٥٠ م - ١٩٣١م

يُطلَبُ مِن الْمَكَنَة الْجَارِيِّ الْحَيِّ بَرَى بِأُولَ شَارْع مِدَ عَلَى بُمِضِرَ لَيُطلَبُ مِنْ الْمُحْدَد الْعَامِمُ الْمُصْلِمَة مُعْمِدَد الْعَامِمُ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدِينَ الْمُعْمَدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِعِي مُعِمِدُ الْمُ

الطنبعة الرحابيت

PJ 7745 .J3 Z588

# ب اسرالهم الرحم

#### مفدمة

كتب الله لك السعاده وأمدك منه بالحسني وزياده ، وجنبك أسباب الشقاء ، وكفاك مكايد الأعداء ، وأرشدك إلى ما فيه الخير ، ومهد لك سبل الاحسان والبر ، وملا تلبك باليقين ، وحال بينك و بين الضالين والمعاندين ؛ وجعل الحق شعارك ، والصدق دثارك ، و باعد بينك و بين الحطل ، وأقالك من مهاوى الزلل ، حتى لاتنطق إلا بالصواب ، ولا تصدر إلا بالحكمة وفصل الخطاب . كان لنا منذ عهد الطلب ولع شديد بكتاب « البيان والتبيين » ، وكنا لانعرف من أمر الجاحظ إلا أنه من العلماء الذين يُندَّبُ الترضي عنهم والترحم عليهم . فلما أتبيح لنا الإطلاع على ما ترجم له من سيرة انفتح لنا خَصاص من النور كان على ضئولته مغرياً لنا بالاستزادة منه . فطلبناه في مظانه من كتب السهر وأسفار الأخبار ودواوين التاريخ ، فكنا كما أمعنا في التتبع استنار لنا الطريق ، واتسعت الرغبة ، وما كنا نعثر من ذلك إلا على النبذة تتاوها النبذة ، لأتُبرد عُلَة ، ولا تشفى علة ، ولا تنقع بلة . غير أنني كنت أجمع من ذلك ما تفرق ، وأولف بين حزائق ما تمزق ، وأضم الإلف إلى إلْفه ، والشِّبه إلى شِبهه ، إلى أن صار لدى من أحوال أبي عمان الجاحظ وأخباره الشيء الكثير. فلما كانت سنة ١٩٢٦ وقام في نفسي أن أضع على كتاب « البيان والتبيين » تعليقات وحواشى تبين بعض غوامضه ، وأخذت فى تصحيحه وضبطه لنشره بالطبع ، رأيت أن أصدره بخلاصة فى ترجمة الجاحظ ، ولكن المقام لم يكن إذ ذاك مقام بسط و إيضاح ، فجاءت على غير مايجب من حق الجاحظ ، أوما يشبع بهمة الأديب الفائق ، و يملأ نفس الأريب الحاذق ، و إن كانت فوق كفاية المتأدب الشادى . ألمت فيها إلماماً ، ولم استقص فيها استقصاء .

ولما انتهيت من كتاب البيان والتبيين ، وظهر بالطبع في ذلك الحين إتسع أمامى المجال ، وعثرت على مواد جديدة لم تكن في متناول يدى من قبل : فرأيت حقاً على والجاحظ عندى حقوق – أن أفرد له كتاباً خاصاً أبسط القول فيه ، وأتناول كل ناحية من نواحيه ، وأبين ما له وما عليه وأوضح مسائله ، وأحل مشاكله ، وأدفع عنه غوائل خصومه ، وأحق من قولهم فيه الحق وأبطل الباطل ، وأفصل منهجه في الأدب ، كا أعرف مذهبه في الاعتزال ، ومسلكه في العلم والفلسفة ، وأطلق القلم في وصف خصائصه و مميزاته ، ولا أزال أتتبع حياته حتى النهاية .

على أنه لم يقف بى الأمر من ذلك عند هذا الحد ، بل رأيت اختيار طائفة ممتازة من رسائله ومقالاته ، وآرائه ومروياته ، ألمنبثة في مؤلفاته المنشورة بالطبع ، أو في مصنفات غيره مما هو من شأنه وممايد ورحوله ، فأثبتها فصلا قائمًا برأسه في نهاية هذا الكتاب حتى لا أترك لباحث أمنية ، ولالأديب بغية ، ولا لأريب مطلباً ، ولا لمنقب مأرباً ، إلا جئت من ذلك بالقدر الذي سمح به الوقت وواتت به الحال .

وكان من حسن معونة الله وجميل رعايته ، أن وفقى إلى العثور على طائفة صالحة من آثاره التى لم يسبق لها عهد بالنشر والذيوع بالطبع ، فأعملت فيها العقل القلم، مصححاً فاسدها ، مقوما معوجها ، محرراً ما شاع فيها من تصحيف النساخ ، وتحريف المساخ .

ولم أر الاستئثار بهذه الآثار ، أو الضن بها على أهل الأدب في الأمصار، بل آثرت خدمة للعلم والأدب ، أن أذيل هذا الكتاب بما رأيته صالحاً منها. وفوق هذا فلم أترك علما من الأعلام التي ورد لها ذكر في هذا الكتاب الاعرفت به ، مترجاً إياه على مقتضى المقام ، متحرياً ما استطعت تاريخ ميلاده ، مثبتاً وقت وفاته . وناهيك بذلك كله من عمل شاق ، وجهد بمض وقد أسميته « أدب الجاحظ » ليجمع بين المعنيين : معنى الاسلوب الذي تثقف به ، ومعنى الثقافة التي احتص بها واستقل بأعبائها

والله أسأل دوام التوفيق إلى كل عمل صالح وصنيع مفيد ، وهو حسبي ونعم الوكيل .

هِن لِنْدُولِي

القاهرة في { ٤ صفر ١٣٥٠ ه

#### غرابه غ

#### مناهج الكتاب في تراجم الرجال

لكُتَّاب الإفريج في تدوين تراجم رجالهم ، وتحرير حياة نوابغهم ، وتحليل سير أفرادهم ، وتخليد ذكري أبطالهم ؛ أسلوب خاص تفردوا به ، والتزموا السير على منهاجه ، والضرب في أنحائه وفجاجه ، قل أن يُعني به كاتب من كتاب العربية ، وشذ أن 'يلم بما فيه من دقائق ، وندَّ أن يحوم حول ما تضمنه من غوامض. وذلك أننا نرى الكاتب الأوربي عاول فيما يتناوله من شؤون نابغه الذي يعرض للكلام عليه-سواء أكان ذلك النابغ فيلسوفا ، أم كان عالما ، أم كاتبا ، أم شاعرا ، أم كان بطلا من أبطال الحرب 6 أم رجلا ممتازا بضرب من ضروب الحياة - أن ينتزع ماصار إليه شأن مترجه في شيخوخته وفي عيد اكتمال أيامه ،صورةً مماكان عليه في طالعة أمره ، ومستهل نشأته ، ومبدأ طفولته . فيحمل نفسه في هذا السبيل من صنوف العنت في أتمحل ، وألوان الإحتيال في الاختلاق، ما كان في غني عن كثير من أمثاله . إذ تراه لأقل ملابسة ولأدنى خاطرة، يُنشى في وهمه خيالا يلبسه ألواناً من دلائل طفولته ، و يَعرضه في أطوار لا عهد له بها ، متنقلا به من الطفولة إلى اليُّفوعة 6 ومن المُراهقة إلى الفُّتوة 6 ومن الشَّبو بة إلى الشيخوخة . مسترسلا فما كانت تدل عليه حركته في هاته الأطوار ، وما كانت تشير إليه تقلباته وتُنتجه سكناته في أثنائها ، من حدة في الذكاء ، أو خمود

فى القريحة ، أو توسط فى الفطنة ، أو بلوغ الغاية فى طبقات الألمهية . ثم يرسل على هذه التحولات التى تحيلها أشعة من أوهام فراسته ، مُلحاً فى أن يبسط عليك إرادته ليقنعك ما استطاع ، بأن بُداءة أمر مترجمه كانت تدل بكل معانى الدلالة على ما انتهى إليه شأنه من بُعد الصيت وذُيوع الذكر ، وما احتازه من النبوغ والتفوق فيا انتجاه من أعمال الحياة

هؤلاء الكتاب وأمثالهم ومن يحذون حذوهم ، ويضر بون على أوتارهم. لا أستطيع أن أومن بكثير مما يمرضونه على قرائهم ، من التغلغل في خفايا هذا الشان ، وأحسبه من موارد خيالاتهم ومنتجات أوهامهم ، إذا أرادوا به أن يصوروه في صورة الحقائق الثابتة . أما اذا قصدوا به التسلية والتلهية ، أو العبرة والعظة ، فلاضير في ذلك ولا تثريب . وقد ألتمس لهم شيئًا من العذر في هذا المنحى الفتقارهم إلى ما غَني به كتاب العربية من الرواية والسند . وعلى الخصوص قبل أن توضع للتر بية أصول وقواعد ، وقبل أن تصير مراقبة الطفل منذعهده بالميلاد فنا منظامن الفنون ذات الشأن والخطر أما كتاب العربية ، فهم على الرغم من استغنائهم بالرواية المسندة ، واحتفال موادهم بالحديث المسلسل ، قلما حفاوا من أمر رجالهم الذين يعنون. بترجمتهم إلا بما قد يكون عرف عنهم من تقدم أو تخلف ، ومن تفوق أو توسط ، فما انتحاه كل منهم من مناحي الحياة ومراشدها ، سوا، أكانت. علمية أم فنية أم صناعية ولا يكون ذلك إلا بعد الاستحكام وعض الناجذ. و إلا بعد أن تتكوَّن الملكة ، وتقوى المُنَّة ، وتظهر الموهبة فهم في غالب. شأنهم ، لا يعرضون لشي من ماضي نوابغهم الذين ينتوون التعريف بهم إلا بسند متصل ، أو رواية مأثورة ، أو حديث مدوّن. فهذا ما مضي عليه أولهم وتابعهم عليه آخرهم أما المنهج الذي وصعته نصب عنى في دراسة الجاحظ ، وفيا أثبته ههنامن شأنه ، فهو الاعتماد على المصادر المذكورة في آخر هذا الكتاب، وعلى غيرها من المطالعات في شتى الأسفار . مما شذ عن الذاكرة إحصاؤه ، وونبا عها استقصاؤه . وعلى ما استنتجته من مؤلفات الجاحظ ، وانتزعته من دلائل أغراضها ومعانيها . وبهذا أود أن أكون في مقام وسط بين عُدة كتّاب العربية ، وبين تزيد كتّاب الفرنجة . فلا أدعى أنني أعرض مالم يكن ، في معرض ما يكون ، ولا أحاول النفوذ إلى علم الغيب أستخرج منه المستور وأكثف المكنون ، ولكني سأكون في هذا الكتاب مؤرخاً نظاراً ، وباحثا نقاً بالمربح الزائف وأظهره على حقيقته ، وأو يد الصحيح وأقره في منزلته ، مادام ذلك كله لا يخرج عن حد العقل ونطاق الإمكان .



### لفصل لأول في

#### أصل الجاحظ ونسبه وجنسه ولقبه

هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة ، الليثي الكناني ، وقد زعم بعض الرواة أنه كان مولى لأبي القلَمَس عمرو بن قِلَع الفُقَيْمي النَّسَّاء . وكان إلى هذه الأسرة نسء الشهور في الجاهلية (١) وكان القَلَمَس

(۱) كان أول من نسأ الشهور على العرب في الجاهلية ، فأحل لهم منها ما أحل، وحرم عليهم منها ما حرم « القلمس » وهو حذيفة بن عبد بن فقيم الكناني . ثم قام من بعده على ذلك ولده « عباد » بن حذيفة . ثم قام على أثره ولده « قلع » بن عباد ، ثم « أمية » بن قلع ، ولعله هو المسمى في الأصل عمرو بن قلع وكان يكني بأبي القلمس . ثم « عوف » بن أمية . ثم « أبو ثمامة جنادة » بن عوف . وهو آخرهم في هذا الشأن، وعليه قام الاسلام . ويروى أن أبا ثمامة جنادة بن عوف أسلم وحضر الحج في زمن عمر فرأى الناس يز دحمول على الحجر الأسود فنادى : أيها الناس إني قد أجرته منكم ! فخفقه عر بالدرة وقال له : و يحك ، إن الله قد أبطل أمر الجاهلية ؟ . وكان الواحد من هؤلاء النسأة يقف في الموسم قبل الاسلام عند جمرة العقبة وحوله قبائل من هؤلاء النسأة يقف في الموسم قبل الاسلام عند جمرة العقبة وحوله قبائل أعاب ولا أحاب ، اللهم إني قد أحللت أحد الصفرين وحرمت صفر المؤخر ( يعني محرم وصفر ) وكذلك في الرجبين ( يعني رجب وشعبان ) إنفروا على اسم الله وقد أشير إلى هذا الحدث في القرآن الكريم « إنما النسيء زيادة في الكفر وقد أشير إلى هذا الحدث في القرآن الكريم « إنما النسيء في اللغة التأخير يضل به الذين كفروا يحاو نه عاما ويحرمونه عاما » والنسيء في اللغة التأخير

من حكام العرب وذوى الرأى فيهم والرُّجحان عندهم . وكان يحلل من الشهور ما يشاء فتحل ، وكان يحلل من الشهور ما يشاء فتحل ، و يحرم منها ما يريد فتحرم . كذلك كان بنوه من بعده . وما كان فى العرب من يقف لأحد منهم فى هذا الشأن 6 أو يخالفه فيه .

فني هذه الأسرة الماجدة نشأ أصل الجاحظ وتوشجت أعراقه و إليها كان التهاؤه والتهاء آبائه وأجداده . ولعل أول من عرف منهم فزارة الذي قيل إنه كان جمالا لأحدرؤسها . قال يَعُوتُ بنُ الْمُزَرَّ ع (١) - وكان الجاحط خال أمه الا كاقيل من أنه كان خاله - : كان فزارة جد الجاحظ أسود ، وكان جمالا لعمرو بن قلع الكناني .

ومن هناقد يتطرق الشك إلى الأذهان في عربية الجاحظ وأسرته وخصوصاً لما زعمه بعض الرواة من ولائه لائبي القلمس الكناني و يفتح باب التظني في حنسيته ، فيلحه عليه الشُّعوبي ومقلده ممن لا يرون العرب فضيلة يمتازون بها على غيرهم من الأمم. وقد يعرض هذا السؤال: هل كانت أسرة الجاحظ عربية سامية ، أم كانت من العناصر الأفريقية التي تداخلت في العنصر العربية بيامل الجوار وما يستتبعه ؟ وهل وقع على أحد من أسلافها الرق أو الإسار ، أم تناسلت على الحرية السليمة من الشوائب والأكدار ؟

أما حوابى على هذا فهو: إن السواد لايصح أن يؤخذ دليلا على نفى الغرو بة فقد كان هذا اللون شائعاً في العرب. بل ربما عد مما كانت تفخر به،

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر محمد بن موسى بن سيار العبقسى البصرى. غلب عليه اسم « يموت بن الزرع » و مهذا الاسم اشتهر . كان الجاحظ خال أمه . وكان من مشايخ العلم والآدب، قيما بالأخبار، حسن الشعر . أخذ عن الجاحظ وأبى عثمان المازني وغيرهما . دخل بغداد ثم قدم مصر سنة ٣٠٣ ه شم ذهب إلى دمشق و بها كانت وفاته سنة ٢٠٤ ه

وكثيراً ما كانت تُعجَب به وتؤثره على غيره من الألوان الأخر ، وتصفه بالخضرة، وتنعت الخضرة به . ومن مذكورى السود فيهم ، ألأغر بة ، وهم : عَنْدَ أَهُ (الله وَخُفَافُ بنُ نُدْبَةً (الله وعُمير بن الحُباب (الله والسُّلَيْكُ ابن السُّلَكَةَ (الله وهُمَامُ بن عُقْبَةَ (الله وعبد الله بن خازم (١) وعُمير ابن أبى عُمير ، وهمَّامُ بن مُطرَّف (لا) ومنتشر بن وهمَّامُ بن مُطرَّف (لا)

(۱) هو عنترة بن شدادالعبسى الفارس الشاعر المشهور، كانت أمه أمة حبشية تدعى زبيبة مات سنة ٦١٥م

(٢) هو أبو خراشة خفاف بن عمير السلمى . كانت أمه ندبة عربية إلا إنها كانت سبية ، وإليها كان ينسب . وكان فارسا شاعرا بعيد الذكر . أسلم وشهد حنينا والفتح وكان إليه لواء بنى سليم . وهو من خيار الصحابة . مات فى خلافة عمر

(٣) هو أبو عمير بن الحباب كان فارسا مغوارا وشاعرا فحلا . وكان من رجال مصعب تن الزبير . أغار على قبائل كلب وأنكى فيها تم قتلته تغلب وثأر له زفر بن الحارث

(٤) هوالسليك بنالسلكة .كانمن مغاوير الشجعان ومن فحول العدائينِ الذين يسبقون الخيل عدوا . قتله أنس بن مدرك الخثعمي

(٥) هو هشام بن عقبة بن أبى معيط . ولاه عمر بن عبد العزيز على أعمال قنسرين

(٦) هو أبو صالح الأمير عبد الله بن خازم السلمى . كان من الأبطال الشجمان . فتح الفتو حات الجليلةوولى الأعمال العظيمة لبنى أمية . ولى خراسان عشر سنين وفتح الطبسين ثم ثار به جند خراسان من العرب بقيادة وكيع ابن الدورقية فخر صريعا فى المعركة سنة ٥٦ ه ٩٧٥ م

(٧) هو همام بن مطرف العقيلي . كان على صدقات بني عامر أيام كان مروان بن الحكم واليا على المدينة من قبل معاوية

(٨) هومنتشر بنوهبأخوأعشى باهلة . كان فارساشجاعاصاحبغارات في الجاهلية . قتله هند بن أسماء الفزارى . وللاعشى فيه مرثية من أبلغ المراثى ..

ومَطَرُ بِنِ أَوْفِى (١) وتأبَّط شراً (٣) والشَّنْفرَى (٣) وحاجزُ (١) و إنما لقبوا بالأغربة لأن أمهاتهم كُنَّ إماء — فسواد فزارة جد الجاحظ لا يعد دليلا على نفى العروبة عنه ، وأما الرق فلم يرد عن أحد من الرواة والنسابين وأصحاب الأخبار أنه وقع على أحد من أجداده . وكذلك الإسار، فانه لم يُصِبُ آحدا منهم ، ولا عبرة بوصفهم بالولاء لآل فقيم ، فليس الوصف بالولاء مما ينفى الحرية ، فالولى عند العرب : الحجب ، والصديق ، والنصير ، والمولى ، والعبد ، والعبد ، والمعتق ، والمعتق ، والصاحب ، والقريب — كالعم ، وابن العم ، والإبن ، وابن الأخت — والحليف ، والنزيل ، والشريك ، والولى ، والرب ، والناصر ، والمنعم عليه ، والتابع ، والصهر . وقد تكون قبيلة عربية صريحة النسب مولاة قبيلة أخرى عربية

وأما قيام فزارة على إبل عمروبن قلع، فهذا إن دل على شي فليس يدل إلا على أنه كان يحسن القيام عليها ، ولهذا استكفاه مولاه عظيا من أمره. نعم إن الحاحظ قد ذكر في كتابه « الحيوان ١٣٤ ج ٣ » أن أصاب الإبل يرغبون في اتخاذ النو بة والبر بر والروم للابل ، يرون أنهم يصلحون على معايشها وتصلح على قيامهم عليها. ولكن ذلك لم يكن عاماً في سائر

<sup>(</sup>١) هو مطر بن أوفى . كان شجاعا أيدا ذا بأس وقوة

<sup>(</sup>٢) هو ثابت بن جابر. تأبط شرا. كان من أشجع العدائين صاحب عارات و نكايات في أحياء العرب. وكان أبو كبير الهذلي زوج أمه وله فيه شعر

<sup>(</sup>٣) هو الشنفرى الأزدى . كانشجاعا بطلا ذا غارات . وكان من أشهر العدائين ، وهو شاعر مشهور له لامية العرب

<sup>(</sup>٤) هو حاجز بر عوف الأزدى . شاعر جاهلي مقل و هو أحد «العدائين المغاوير

العرب 6 وما هي إلا رغبة إن حصل عليها بعصهم 6 فليس في الإمكان أن يبلغها كابهم. وقد كان في مقدور الجاحظ أن يشير في هذا المقام إلى عنصر جده، إن كان به دم يمت شهة نسب إلى أحد هاتيك العناصر الثلاثة . والجاحظ أحكم من أن يبرأ من أصله، وأعقل من أن يغمر جنسه. وأخرى فلو كان في دم الجاحظ شيء قليل أو كثير، من دم الأجناس غير العربية. لرأيناه في رأس الشعو بية الذين لا يرون للعرب شيئًا ولا يعــــــرفون لهم بفضل ، وهاهو أستاذه أبو عُبَيدة مَعْمَرُ بن المُثنى (١) كان رأسافي الشعو بية. ولكنا نرى الجاحظ في كتبه وفي كل ماروى عنه 6 شديد العصبية للعرب لا يرى فضيلة في أمة إلا و يروى أكبر منها لهم. لا بل هو لا يرى أمة من أمم الأرض تَفْضُلُ الأمة العربية بأي خصلة من خصال الخير والنبل ، وما من مزية من مزايا الانسانية ، إلا والعرب أسبق الأمم إلها وأخصهم بها ومع هذا كله فقد قطع المحققون بأن الجاحظ كان كنانيا صليبة ، يعني أنه كان خالص النسب ، عريق الأصل في العرب. وممن قرر ذلك أبو القاسم البلخي (٢) وابن حزم (٦) إذًا فهو عربي ، من سلالة عربية ، نشأ في بيت (١) هوأبو عبيدة معمر بنالمثني: كانمولى لتيم قريش. وكان عظيم الدراية واسع الرواية إخباريا نساباعالم بأحوالالعرب . وكانشعوبيا وضُع كتابا في مثالب العرب. وكان يرى رأى الخوارج. عاش حوالي مائتي عام فيما قيل.

(۲) هو أبو القاسم عبد الله بن احمد بن محمود البكعبي البلخي .كان من أكابر المتكلمين ومن رؤس المعتزلة . انفرد بمقالات خاصة تابعه عليها قوم فلقبوا بالكعبية ، وله كتاب في تاريخ المعتزلة . توفي سنة ۳۱۷ ه

و مات سنة ١١٦ ه

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد على ن أحمد بن سعيد بن حزم . فارسى الأصل أندلسى الميلادو النشأة .صاحب التصانيف الكثيرة في الحديث و الفقه و الجدل. و من أشهر مصنفاته كتاب « الفصل في المللو الائهواء والنحل » ولد بقرطبة في رمضان سنة ٣٨٤ و توفى سنة ٤٥٦ ه

من أجل بيوتات العرب ومن أعرقها في المجد والشرف.

أمالقبه «الجاحظ» فقد جاء من قبل أنه كان مشوه الخلق، جاحظ العينين. أي بارزها . وربما لقب «بالحدق» أيضا ، لا نه كان ناتىء الحدقتين . وليس هذا مما يعيبه مع علمه وفضله و بارع أدبه . فكثير من العظاء كان مثله أو أكثر منه دمامة وتشويها . فهذا سقراط (۱) شيخ الفلاسفة الأقدمين ، قد كان مشوه الخلق ، جاحظ العينين ، أفطس الأنف ، ضخم الشفتين . وبالجاحظ بعض هذه العيوب . ومع هذا فقد عدل به عن اسمه الأصلى «عمرو» وعن كنيته «أبى عثمان» واشتهر بهذا اللقب المنتزع من أقبح شي في خكقه .

والظاهر أن الجاحظ كان لا يعجبه أن يدعى بهذا اللقب ، وكان يتبرم بمن يدعوه به . ولهذا كان يجهد نفسه في أن يقرر في أذهان الناس أن اسمه «عمرو» وأنه يحب أن يدعى بهذا الاسم ، وأن اسم «عمرو» أرشق الأسماء وأخفها وأظرفها وأسهلها مخرجا . وكان يسميه « الاسم المظلوم » لأنهم ألزقوا به الواو التي ليست من جنسه ولافيه دليل عليها ولا إشارة إليها . وكان يقول: إن هذا الاسم لم يقع في الجاهلية والاسلام إلا على فارس مذكور ، أو ملك

<sup>(</sup>۱) هو سقراط فيلسوف اليونان القدماء كان أبوه نحاتا وأمه قابلة . وكان ذا مواهب فاضلة سمت به إلى ذروة المجد النفسى . لم يؤلف كتابا ولم يضع مصنفا ، بل سرت تعاليمه من نفوس تلاميذه مسرى الكهرباء ، فخلد فيهم محده ، وعنهم انتشرت فلسفته . ولد بأتينا سنة ٢٩٤ قبل الميلاد ، وكانت وفاته بالسم بحكم القضاء الخاطىء سنة ٣٩٧ قبل الميلاد

مشهور، أو سيد مطاع ، أو رأيس متبوع المثال : عمرو بن هاشم (۱) وعمرو بن سعيد الأشدق (۳) وعمرو بن العاص (۱) وعمرو بن أمثال : عمرو بن وعمرو بن ألعاص (۱) وعمرو بن أحمة (۱) وعمرو بن أحمد الأشديد (۱) وعمرو بن عبدود (۱) وعمرو بن الشريد (۱) وعمرو

(١) هو عمرو بن عبد مناف، وهو هاشم جد الني عليه الصلاة والسلام. وقد مات بغزة من أرض فلسطين حين ورد اليها في تجارته، وبه سميت غزة هاشم (٢) هو عمرو بن سعيد بن العاص : كان من أكابر رجالات بني أمية ، وكان من مهاجرة الحبشة . قتل بأجنادين بالشام في خلافة أبي بكر سنة ١٣ ه (٣) هو عمرو بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص . وقد لقبه معاوية بالا شدق حين رآه على صغره فصيحا بينا . كان من فحول بني أمية وعظائهم ، وكان ينازع عبد الملك بن مروان الخلافة فاغتاله عبد الملك وتخلص منه وكان ينازع عبد الملك بن مروان الخلافة فاغتاله عبد الملك وتخلص منه سنة ه ٧٠ هـ

(٤) هو الأمير عمرو بن العاص الفاتح العظيم و السياسي المحنك و الداهية الدهيا. فتحمصر وقهر جيوش الروم. وعاون معاوية على على في حروبه و توفى بمصر سنة ٥١ هو دفن بجبل المقطم في ناحية الفخ وكانت طريق الناس الى الحجاز (٥) هو عمرو بن حممة الدوسي . كان في أول أمره شجاعا باسلا، شم صار سيد قومه ، وهو أحد من كانت تتحا لم إليه العرب ، وفي رواية ابن عباس أنه قضى بين العرب ثلاث مائة سنة ، وهو أول من حكم في الخنثي باتباع المبال . وفي بعض الروايات أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم . ولما مات رثته الشعراء بمراث جيدة

(٦) هو عمرو بن معدى كرب: البطل المقدام ذو الغارات والمعارك في الجاهلية والاسلام توفي بعد فتح نهاوند سنة ٢٠ هـ

(٧) هو عمرو بن عبد ود: رأس الأحزاب وقائدها. قتله على بن أبي طالب يوم الخندق

(۸) هو عمرو من الشريد: والد الخنساء وكان من سادات العرب وشجعانهم الأبطال

ابن الحق (١) وعمرو بن عبيد (٢) وعمرو بن قائد (٣).

ولعل الجاحظ كان يريد أن يقول في إثر ذلك: فلم لا يدعوني الناس «عمرو بن بحر » بدل هذا اللقب البغيض ... ؟ وله الحق في ذلك . فما من انسان كائنا من كان إلا وهو يبغض من يدعوه بلقب ، ولا سيما إذا كان هذا اللقب يشير إلى عيب في صاحبه إن خَلقا و إن خُلقا

ولو علم الجاحظ أن لقبه هذا سيكون فيما بعد عصره نعتا من أجل النعوت، وأنه سيكون صفة من أشرف الصفات التيعمل الكثيرون منعظاء الرجال وأكابر الرؤساء، وخواص أهل الفضل،على أن يكون لهم شرف الانتساب إليه ، ومجد الاتصاف به – لسره من لقبه أكثر نما أعجبه من إسمه . فقد أصبح هذا اللقب شعار مدرسة جامعة ، ودليلاعلى التبحر في العلوم والتوسع في الآدابوالتفوق في فنون البلاغة وصنوفالبيان . فهذا أبو زيد أحمد بن سهل البلخي (٤) ، وناهيك به من فيلسوف حكيم ، كان ينعت « مجاحظ (١) هو عمرو بن الحمق : من خزاعة ، أسلم بعدالحديبية وله صحبة . وكان من شيعة على،ذا بأس وشدة. أقام بالشام ثم بالكوفة ثم قدم مصر · جاوز المَّانين من عمره ، ثم قتل يوم الحرة سنة ٣٣ ه وحمل رأسه الى معاوية وهو أول رأس حمل في الاسلام من للد إلى بلد

(٢) هو عمرو بن عبيد بن باب الزاهد العابد الناسك شيخ المعتزلة واما.هم. وقد كتبنا لهترجمة ملخصةو نشرناها في جريدةالسياسة الأُسبوعية وسترى له ترجمة مستفيضة في كتابنا «شيوخ المعتزلة ومذاهبهم» الذي

سننشره بالطبع قريباً . ولد سنة ٨٠ ه و توفى سنة ١٤٤ ه

(٣) هو أبو على عمرو بنقائد الأسواري. أخذ عن أبي الهذيل العلاف شمعن أبي اسحق النظام . وكان رأس فرقة من المعتزلة .وله آرا. ومقالات خاصة (٤) هو أبو زيد البلخي. راجع ماكتبناه عنه في كتاب المقابسات ص١٤٨

خراسان » وهذا أبو الفضل ابن العميد (١) ، وشَرْعَكَ من وزير عليم كان يرتاح الى من يصفه « بالجاحظ الثاني » وهذا أبو حيان التوحيدي (٧)» وهمَّكَ من كاتب بليغ ، كان ينازع ابن العميدصفة « الجاحظ الثاني »وهذا محمود بن عزيز (") ، وحسبك من عالم جليل ، كان ينعت «بالجاحظ الثاني». وهذا أبو محمد الحسن بن خلاد القاضى الرامهر مزى (١) . قال عنه ابن النديم :: انه كان حسن التأليف ، مليح التصنيف يسلك طريقة الجاحظ . وذكر له عدة مؤلفات . وهذا أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي (٥) . قال عنه ابن النديم: إنه مليح التصنيف ، جيد التأليف . يتعاطى مذهب الجاحظ فيما يعملهمن الكتب. وذكر له عدة مصنفات. وهناك غير هؤلاء ممن لم تسع الذاكرة أسماءهم كانهم كان يود بجدع الأنف الانتساب في المعارف. والآداب والبلاغة والبيان إلى الجاحظية الأدبية . فاسم الجاحظ عنوان على مدرسة جامعة في فنون العاوم وصنوف الآداب وألوان البلاغات

(٢) هوابوحيانالتوحيدى: راجع ما كتبناه عنه في أول كتاب المقابسات.

(٥) 'هو أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدى صاحب كتاب الموازنة بين الطائيين كان جيد الفهم حسن الدراية بارع الادب. مات سنة ٢٧١ هـ

<sup>(</sup>١) هو ابو الفضل بن العميد: راجع ما كتبناه عنه في كتاب المقابسات ص ٢١

<sup>(</sup>٣) هو ابوالقاسم شمس المشرق محمود بن عزيز العارضي الخوارزمي . كان من أفاضل الناس في عصره جمع بين الأدب واللغة والمنطق والفلسفة والفقه والنظر والخلاف والحديث. وكان كاتباً بليغاً ذا افتنان. وكان. في خدمة خوارزم شاه مكرماً مبجلا . ثم فارقه إلى مرو . وكان. الزمخشري من المعجبين بفضله وسعة معارفه وكان مدعوه « الجاحظ الثاني ». لكثرة حفظه وفصاحةلفظه . احتقر الدنيا ومل الحياة فذبح نفسه بيــده سنة ٢١ه و وجد بخطه رقعة فيها « هذا ما عملته أبديا فلا يؤ آخذيه غيرنا ». (٤) هو القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد . وكان مع قيامه بشؤون القضاء يضرب بسهم نافذ في الأدب وله شعر حسر. و نثر جد مات في حدود سنة . ٢٦ ه

# الفصل الثياني ف

#### تحقيق مولده و منشائه ، و هل كان محدثا ؟

للرواة والمؤرخين خلاف في مولد الجاحظ، فمنهم من زعم أنه ولد في سنة ١٥٩ هـ، ومنهم من يرى غير ذلك ، لكن الذي لايصح أن يشك في صدقه أو يرتاب في صوابه ،ماقرره هو عن نفسه ، ونقله الينا ياقوت (١) في معجمه

<sup>(</sup>۱) هو شهاب الدين أبو عبد الله باقوت الروى. أسر صغيراً من بلاده وابتاعه رجل من تجار بغداد فعلمه و ثقفه ورباه ودربه على التجارة فكان كثير الا سفار ، طوافا فى الا مصار ، معنيابطلب التجارة والكسب وبعد أن مات سيده استقل بالعمل وحده و أضاف الى أعماله الا تجار بالكتب وكان كثير المطالعة مشغوفا بها . ومن أشهر مؤلفاته كتاب «ارشاد الا ريب إلى معرفة الا ديب» المعروف « بمعجم الا دباء » وقد كان مطمورا فى زوايا المكاتب فعثر على بعضه العالم المستشرق الا بجليزى الجليل المسترمر جليوث ونشر منه أجزاء بالطبع جزاه الله خيرا . وله كتاب « معجم البلد ان » طبع فى أوربا منذ زمن و أعيد طبعه فى مصرسنة ٢٠٩ و ألحقه طابعه أمين أفندى الخانجي بمستدرك أسهاه « منجم العمران » . وله غير هذين كتب كثيرة غير معروف إلى الا آن عنها شيء وكان مولده ببلاد الروم سنة ٥٥٥ ه و توفى معروف إلى الا آن عنها شيء وكان مولده ببلاد الروم سنة ٥٥٥ ه و توفى سنة ٢٠٦ ه

فقدروى أنه قال: أنا أسن من أبى نُو اس (١) بسنة ، ولا تف أول سنة ١٥٠ه ولا رك ١٥٠ م) وولد في آخرها . . . وليس بعد هذا نص يعتد به في هذا الشأن ومن الفريب أن ابن خلكان (٢) يروى في كتابه عن أبى بكر الخطيب البغدادي (٣) أنه ذكر أبا نواس في تاريخه الذي وضعه لبغداد وقال: إن ميلاده (يعني أبا نواس) كان في سنة ١٤٦. وهذا لا يصح الأخذ به أو الاعتاد عليه بعد نص الحاحظ عن نفسه وعنه

وقد كان ميلاد الجاحظ بالبصرة في ذلك التاريخ ، وقد مضى على تأسيسها ١٣٦ سنة ، فقد أسسها الأمير عتبة بن غزوان (١٤) بأمر الخليفة عمر

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن هاني، الحكمي الشاعر الائشهر المعروف بأبي نواس ولد سنة ١٥٠ وتوفى سنة ١٩٨ وهو أشهر من أن يعرف ههنا

<sup>(</sup>٢) هو القاضى أبو العباس شمس الدين أحمد بن ابراهيم المعروف بابن خلكان صاحب كتاب «وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان» وهو كتاب شهدت شهادة عدل أن مؤلفه كان من أكابر الأدباء وأفاضل الكتاب وفحول البلغاء ولى التدريس والقضاء بمصر والشامزمنا وكان على جلالة قدره ميالا إلى اللهو والمجون وكان مولده بمدينة إربل سنة ٢٠٨ هوق في بدمشق ودفن بسفح قاسيون سنة ٦٨١ ه

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر أحمد بن على البغدادى الخطيب الحافظ المؤرخ الشهير كان من الحفاظ المتفننين والعلماء المتجرين، وكان واسع الاطلاع إلى الغاية التي لا ترام. وله كتاب تاريخ بغداد وقد شرع في طبعه بمصر الاتن ولد في بغداد سنة ٣٩٣ هو توفى سنة ٣٩٣ ه

<sup>(</sup>٤) هو عتبة بن غزوان بن الحارث المازني . صحابي من المهاجرين الأولين هاجر إلى المدينة وهو في سن الاربعين . وكان رجلا طو الا شجاعا جيد

ابن الخطاب (1) في سنة ١٤ه. و بعد أن مضى على تأسيس الكوفة ١٣٣ سنة ، فقد أسسها الأمير سعد بن أبي وقاص (٢) بأمر الخليفة عمر ابن الخطاب في سنة ١٧ه ه. و بعد أن مضى على إنشاء بغداد أر بع سنين ، فقد وضع أبو جعفر المنصور (٣) ثاني الخلفاء العباسيين قواعدها في سنة ١٤٦ه

الرماية . شهد بدرا ، وفتح الابلة ، واختط البصرة وبنى مسجدها فى عهدعمر ابن الخطاب . توفى فى طريق مكة سنة ١٧ ه

(۱) هو الامام العظيم عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الاسلام، ووفقه الى الفتوحات الجسام، وشد أركان ملكه بالعدل والانصاف، وباعد بينه وبين الجور والاعتساف. واسنا نحاول هنا ترجمته فهذا شيء فوق المرام، كانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وخمس ليال. طعنه الفاتك فيروز أبو لؤلؤه غلام المغيرة بن شعبة سنة ٢٧ ه فمات عن خمس وخمسين سنة (٢) هو القائد الباسل العظيم سعد بن مالك بن أهيب بن أبي وقاص مزلزل أركان دولة الا كاسرة وصاحب الفتوحات العظيمة مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة وذلك في سنة ٥٥ ه وقد ناهز السبعين من عمره

(٣) هو الخليفة عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عالى بن على بن عبد الله بن على بن عبد الله بن على بن على بنار يوم مات أخوه أبو العباس سنة ١٤٦ ه و هو الذي مهد الحلافة العباسية بحز مه و عزمه و يقظته. قال محمد بن على العبدى الخراساني الاخبارى في وصفه: كان والله أول من أوقع الفرقة بين ولد العباس بن عبد المطلب وبين آل أبي طالب، وقد كان قل ذلك أمر هم واحداً، وكان أول خليفة قرب المنجمين و عمل بأحكام النجوم وكان معه نو بخت المجوسي المنجم وأسلم على يديه \_ وهو أبو هؤ لا إلنو بختية وابراهيم الفزارى المنجم صاحب القصيدة في النجوم وغير ذلك من علوم النجوم وهيئة الفلك، وعلى بن عيسي الأسطر لابي المنجم. وهو أول خليفة النجوم وهيئة الفلك، وعلى بن عيسي الأسطر لابي المنجم. وهو أول خليفة

إذاً ولد الجاحظ والمصران - البصرة والكوفة - يَعُبّان بعمرانهما ، ويَزْخُرَان بوسائل الحياة فيها ، ويتنافسان في صنوف العلوم وضروب العرفان ، ويتباريان في ميادين الفنون وحلبات الآداب ، ويدلان على سائر الأمصار الاسلامية بما خرجت حلقاتهما من رجال كانوا عدة اللغة العربية ، وأسناد آدابها ، وينابيع علومها ، ومفاخر فنونها ، وشموس معارفها . أما بغداد فقد كانت إذ ذاك لاتزال في مهدالطفولة ، ولم يكن عمرانها قداستبحر ولم يكن عرفانها متسع النطاق ممتد الرواق ، إلا أنها كانت ، بعناية مؤسسها وأخلافه العظها ، عسريعة الخطى في ميدان التقدم ، ناهضة في معارج الشرف حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من التفوق في الحضارة والعمران عالم يجارها فيه أية مدينة أخرى في العالم القديم

وكانت نشأة الجاحظ بالبصرة ، وظل بها عاكفاً على التعلم والدرس والإطلاع . كماكان مقصود الجانب للاستفادة من مناظراته، والتفقه بمحاضراته

ترجمت له الكتب من اللغات الأعجمية إلى العربية، منها كتاب كليلة ودمنة وكتاب السند هند، وترجمت له كتب أرسطاطاليس من المنطقيات وغيرها وترجم له كتاب المجسطى لبطليموس وكتاب الا رتماطيق وكتاب أقليدس وسائر الكتب القديمة من اليونانية والرومية والفهلوية والفارسية والسريانية وخرجت الى الناس فنظروافيها وتعلقوا بها. وفى أيامه وضع محمد بن اسحق كتاب المغازى والسير وأخبار المبتدا ولم تكن قبل ذلك مجموعة والامعروفة ولا مصنفة ، وكان أول خليفة استعمل مواليه وغلمانه وصرفهم فى مهماته وقدمهم على العرب فاتخذ ذلك الخلفاء من بعده من براده فسقطت وبادت العرب وزال بأسها وذهبت مراتبها ، وأفضت الخلافة إليه وقد نظر فى العلوم وقرأ المذاهب وارتاض فى الاراء ووقف على النحل وكتب الحديث فكثرت فى أيامه روايات الناس واتسعت عليهم علومهم . توفى سنة ١٥٣ه

وكان كثيراً ما يترك البصرة قاصداً غيرها من المدن الاسلامية المعروفة في ذلك العهدالبحث والاستقراء ولقاءالعلماء ثم يعود إليها مفعم الوطاب بصنوف العلوم وضروب الآداب ولما جاوز الخسين من عمره عنت له الرحلة إلى بغداد واتخاذها دار إقامة له، وذلك في عهد المأمون (١) الذي طار بها إلى أو بالرقى والعلاء وكان دخوله إلى بغداد في سنة ٢٠٤ ، وفي الوقت الذي قدم إليها المأمون فيه . وما هو أن استقر به المقام فيها حتى تصدر للتعليم والمناظرة والتأديب والمحاضرة ، فقصد إليه العلماء ، وأمه الأدباء ، وأقبل عليه الطلاب من كل صنف ومن كل جنس ، وعلى اختلاف الملل وتباس النحل . وكان

 يقول: كان الفراء (١) يجيئني و يشتهي أن يتعلم شيئاً من علم الكلام فلم يكن له فيه طبع . أي أن الفراء لم يكن لديه استعداد لتفهم علم الكلام

وكان الظن أن الجاحظ لم يعن بعلم الحديث ، ولم يشغل هسه بروايته وسنده ، ولكن الواقع أن الحديث كان من العلوم التي اضطلع بشأنها ، وتصدر لاقرائها ، والظاهر أن ذلك قد كان وهو بالبصرة وقبل مغادرتها إلى بغداد ، فقد ذكر الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » أن ممن أسندعنه الحديث أبا بكر بن أبي داود : كنت بالبصرة فأتيت منزل الجاحظ فاستأذنت عليه فاطلع على من خوخة فقال : من هذا ؟ فقلت : الجاحظ فاستأذنت عليه فاطلع على من خوخة فقال : من هذا ؟ فقلت : رجل من أصحاب الحديث! فقال : ومتى عهدتني أقول بالحشوية ؟ فقلت : أنى ابن أبي داود . فقال : مرحباً بك و بأبيك . ونزل يفتح لى وقال : أدخل ، إيش تريد ؟ فقلت : حدثني بحديث ؟ فقال : أكتب . . . عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صلى على طنفيسة . وروى الخطيب عن عبد الله بن سليان بن الأشعث (٢) قال : دخلت على الجاحظ فقلت له :

وأصحابه فى فعله وسلكوا سبيله وذهبوا مذهبه . وكان مع هذا كثير الغزو والفتوح . توفى سنه ٢١٨ ه

<sup>(</sup>۱) هو أبو زكريا يحيى بن زياد الديلمي النحوى الكوفى الشهير بالفراء. وهو أحد أثمة العربية الذين يحتج برواياتهم . وكان دينا ورعا يحب الكلام. ويميل الى الاعتزال . توفى بطريق مكة سنة ٢٠٧ ه عن ٦٧ سنة

<sup>(</sup>٢) هو الامام الحافظ الكبير أبو بكر عبد الله بن أبى داود سلمان. ابن الا شعث السجستانى كان عالما محدثا من أكابر العلما، وأهل الحديث سمع ببغداد وخراسان وأصبهان وسجستان وشيراز، وله عدة مؤلفات فى الفقه والشريعة ونظم القرآن وغير ذلك فى العلوم والآداب. توفى سنة ٣١٦ه

حدثني ؟ فقال : أكتب . . . عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتو بة

فأنت ترى أن الجاحظ لم يطعن على أهل الحديث و يصفهم بالحشوية الا عن خبرة صحيحة ومعرفة تامة بحقيقة شأنهم - إلامن عصم الله منهم وقد كان في غار رجالهم. وليس معنى هذا أنه كان يصف كل محدث بالحشو ولكنه إنما كان يعنى بذلك من كان لا يفرق منهم بين الغث والسمين من صحاح الأحاديث ومعتلها 6 و إلا فهذه كتبه حافلة بالكثير من الأحاديث المسندة إلى الرسول صلوات الله عليه



## لفضل الثالث في

## اساليب التعليم في ذلك العهد، وكيف تعلم الجاحظ

وقبل أن نعرض عليك كيف تعلم الجاحظ، نأخذ بيدك ونقف بك على نظم التعليم في تلك العصور و إبان ظهور الجاحظ. فقدرأينا بعدالتحري والتفقد والبحث والاستقراء أنالتعليم العام كان متشابه الأعراف، مماثل الأطراف. فقد كان الرجل يبعث بولده إلى كتاب الحي فيتعلم فيه مبادىء القراءة والكتابة ، و يشدو شيئًا من قواعد النحو والصرف ، و يتناول طرفا من أصول الحساب ٥ ثم يستظهر كتاب الله الكريم استظهارا تاماً نُجَوَّداً مرتلا؛ وهو في خلال ذلك يتردد مع أترابه على القاص فيسمع منه أحداث الفتوح، وأنباء المعارك ، وأخبار الأبطال ، ومقاتل الفرسان ، ومفاخرات الشجعان ، وسير الغزاة والفاتحين ، ممزوجا ذلك بالمواعظ والعبر وإيراداً حوال الصالحين وأطوار الزهاد والنساك والمتقين . و بعد أن يأخذ من كل طرف من هذه المعلومات نصيبه الكافي يولي وجهه شطر حلقات الدرس بالساجد العامة ، والمعاهد الجامعة ، والمدارس الخاصة . فيقوم من حلقة الفقيه إلى حلقة المحدث ، ومن مجلس اللغوى إلى سارية النسابة ، ومن حضرة الإخباري إلى دارة المتكلم ، ومن معهد المنطقي إلى مجمع الفلسفي ، ومن محفل الأديب إلى قاعة المهندس، ومن بين يدى المفسر إلى حظيرة الأصولي ، ومن غرفة الراوية إلى بيت

الشاعر ، ومن ديوان الكاتب إلى صاحب النجوم ، ومن الا سطرلابي إلى الجغرافي ، ومن مشهد الموسيقار إلى مقعد المغنى ، ومن عند الزمار إلى دكانة الوتار . الصبيان والبنات في ذلك سواء ، و إن كانت الغالبية في الصبيان دون أخواتهم . حتى السجون ، فقد كان لا هلها حظ من التعليم و كان لهم معلمون يدخاون إليهم في أوقات معينة

وما دام الطالب في طريق الطلب فقلما يُعنى له بتوحيه أو يعباً له باعتراض عهما كان خطره في أى درس من هذه الدروس، او تقيد له ملاحظة أنى علا شأنها في أحد هاتيك المجالس. إلا من طريق التندر والتفكه ، و إن سلم من التقريع فقلما يسلم من التهكم والتجبية . وهو كلا استحكم له علم أو استوى له فن نال إجازته من شيخه ، ومتى حصل على إجازة حق له النصدر لا قراء علمها على من هم دونه من الطلاب . وكان كثير منهم لا يكتفى بما نال من الاجازات. وما حصل من الشهادات ، بل كانت تتجه به همته نحو الرحلة إلى الآفاق وتبادل الإجازات فيما بينهم يشهد كل من المتناظرين فيها لقرنه بما أحكم من أبواب المعارف وفنون الآداب التي وقع النقاش فيها

على هذا النظام ، أو ما يشبهه ، تلقى الجاحظ علومه ومعارفه عن شيوخ المصر يُن وعن أكابر علمائهما وصفوة أهل الفضل من رجالاتهما . وممن أخذ عنهم علومه وتلقى معارفه : أَبُو عُبَيْدَة مَعْمَرُ بنُ النُّشَى، والأَصْمَعِيُ الْمُنَى، والأَصْمَعِيُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي الامام اللغوى الثقة الأديب المتفنن البليغ قال الشافعي : ما عبر أحد عن العرب بمثل عبارة الأصمعي قال أبو العيناء : توفي الاصمعي بالبصرة وأناحاضرفي سنة ٢١٣هـ وقد بلغ ثمان وثمانين سنة

وَأَبُوزَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ (١) ، وَأَبُو الحَسَن الأَخْفَشُ (٢) ، وكان صديقه وتخرج في علوم الكلام ومذاهب الاعتزال على أبى إسْحَق النظام (٣) . ولم يكن يقتصر على مايتلقى عن شيوخه بل كان يذهب إلى مرْ بَدِ البَصْرَةِ فيلتقى بالأعراب الواردين عليه و يتلقف الفصاحة منهم شفاهاً .

والمر بد هذا مكان كان بظاهر البصرة تفد إليه الأعراب من بواديهم بالقفر للا بجار بالابل والماشية وتبادل السلم والعروض كما يلتقى فيه الخطباء والشعراء والرواة والنسابون والرجاز وأر باب البلاغة من مختلف القبائل ومتباعد الأحياء ، فيعرضون منتجات قرائحهم ، وثمرات فهومهم ، من صنوف البيان وألوان التفكير ، على أسماع النقاد ، وجهابذة المكلام ، وصيارفة الألفاظ . فكان هذا المربد في الاسلام أشبه بسوق عكاظ وغيره من أسواق الجاهلية وحدث الجاطء عن فريق كبير من الثقات وعمد السند ، نخص بالذكر منهم القاضى أبا يُوسفُ (1) صاحب أبي حنيفة ، ويَزِيدَ بن هارُون (2) ،

(١) هو أبو زيد سعيد بن أوس الانصارى الامام الحجة الثقة فيما " يروى من اللغة والأدب والاخبار. والاشعار توفى سنة ٢١٥ ه

(٢) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الاخفش المجاشعي بالولاء . من أكابر نحاة البصرة وعلمائها وكان معتزليا . قال البلخي : أصله من خوارزم مات سنة ٢٢١ ه

- (٣) هو أبواسحق ابراهيم بن سياربن هانى النظام. أحد شيوخ المعتزلة وأوحدهم فى الفطنة والذكاء. وكان متكلما شاعرا أديبا بليغ اللسان حاد الذهن. ولد بالبصرة سنة ١٨٥ هو توفى سنة ٢٢١ ه
- (٤) هو قاضى القضاة أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصارى كان. في أول أمره من أهل الحديث ثم صحب أبا حنيفة وهو الذي أشهر مذهبه وقيده وحرره . تولي القضاء ببغداد زمنا ومات سنة ١٨٧ ه في خلافة الرشيد (٥) هو أبو خالد يزيد بن هرون مولى بني سايم . كان فقيا محدثا توفي واسط سنة ٣٠٩ ه

والسَّرِيَّ بنَ عَبْدُوَيْهِ ، والحَجَّاجَ بنَ مُحمد بن حماد بن سلمة وغيرهم وعن الجاحظ أخذ خلق كثير نذكر منهم المُبرِّد(١) و يموت بن المُز رَّع ، وأبا بكر بن أبى داودالسجستانى المحدث ، ومحمد بن عبد الله بن أبى الدلهاب ، وغيرهم ممن يكاد نخطئهم الحصر

(۱) هو أبوالعباس محمد بن يزيد بن عبد الاكبر الثمالي الازدى البصرى المعروف بالمبرد. كان من أئمة اللغة والادب فصيحا بليغا ثقة صاحب أخبار و نوادر و طرائف صنف كتبافي الا دب كثيرة ولعل أفضلها كتابه «الكامل» و هو من أمهات كتب الادب التي عليها المعول. وقد شرح هذا الكتاب النفيس معاصر نا الفاضل المرحوم الشيخ سيد بن على المرصني أحد علماء الازهر شرحا جيدا، وقد أبدى فيه كثيرا من النقود و الملاحظات والفوائد دلت على ذوق حسن و اطلاع، و اسع و طبعه في عدة أجزاء و دعاه « رغبة الآمل من كتاب السكامل » وكان مولد المبرد سنة ٢١٠ ه و و فاته سنة ٢٨٥ ه

## الفصل الرابع في

#### موارد رزقه وبسطة جاهه

يظهر من حال أبي عثمان أنه كان في أول آمره في ضيق من الرزق. وخصاصة من العيش. فقد رُوى أنه وهو في دور الطلب كان يعاني الاتجار في الخبر والسمك بسيعتان (١). وسواء صح هذا الخبر أم لم يصح وفهودليل على أنه نشأ معنيا بأمر نفسه. وليس في هذا شي من الغضاضة عليه. فلما عرف فضله ، وانتشرت مصنفاته ، وذاع ذكره في الآفاق أقبلت عليه الدنياء واتسعت موارد رزقه ، وعلاحظه ، ونبل جده ، وطاب عيشه ، ودرت عليه أخلاف النعم ، ودرج في مجبوحة من اليسر والرخاء . ومن هذا الذي نورده عليك تعرف طرفا من موارد رزقه . فقد كان الفتح بن خاقان (٢) نورده عليك تعرف طرفا من موارد رزقه . فقد كان الفتح بن خاقان (٢)

<sup>(</sup>۱) سيحان هذا نهر بالبصرة أصلحه البرامكة وأطلقوا عليه هذا الاسم (۲) هو الفتح بن خاقان ، تركى الأصل من أبناء الملوك . مولى المتوكل ووزيره وموضع نجواه ، بل اتخذه المتوكل أخا له وقدمه على أهله ، وكان خاصا به حظيا عنده وكانت منزلته من الخليفة فوق كل منزلة . كان كاتبا بليغا وشاعرا فصيحا وخطيبا مفوها . وكان الهغرام بالكتب و لاه المتوكل على الشام وأمره أن يستنيب عنه وكان موصو فابالشجاعة والرئاسة والكرم والسؤدد ، وله فى الجود والوفاء والظرف أخبار حسان . وكان حادالذكاء قوى الفطنه حاضر البديهة . قيل : دخل الخليفة المعتصم يوما على خاقان يعوده فرأى الفتح ابنه صغيرا لم يثغر فازحه وقال : أيما أحسن دار الخليفة يعوده فرأى الفتح ابنه صغيرا لم يثغر فازحه وقال : أيما أحسن دار الخليفة

وزير الخليفة المتوكل على الله العباسي (١) وصاحب تدبيره ، يعرف للجاحظ حقه ومنزلته و يقدر مكانته و ينزله في الكرامة بالمقام اللائق به .

كتب هذا الوزير من دار الحلافة ببغداد إلى الجاحظ يقول: « إن أمير المؤمنين يَجِدُ بك . ويهش عند ذكرك . ولولاعظمتك ...

أم داركم ؟ فقال الفتح : دارنا أحسن إذا كان أ.ير المؤمنين فيها . فقال المعتصم : والله لا أبرح حتى أنثر عليه مائة ألف درهم.وكان لهخزانة كتب جمعها له على بن يحيى المنجم لم ير أعظم منها كثرة وحسنا . وكان يحضر داره فصحاء العرب وعلماء البصرة والكوفة وزعم بعضهم أنه مع ماكان له من هذه المكانة والمنزلة لم يكن يرجى فضله ولا يخاف شره.ومن شعره قوله: لست منى ولست منك فدعنى وامض عنى مصاحبا بسلام وإذا ما شكوت ما بى قالت قد رأينا خلاف ذا فى المنام م تجد علة تجنى بها الذنب فصارت تعتل بالا علام وقوله :

و إنى و إياها لكالخر والفتى متى يستطع منها الزيادة يزدد إذاازددت منها ازددت وجدا بقربها فكيف احتراسى من هوى يتجدد وقوله:

أيها العاشق المعذب صبراً فخطايا أخى الهوى مغفورة زفرة فى الهوى أحط لذنب من غزاة وحجـة مبرورة وله من المصنفات كتاب «البستان» وكتاب «الصيد والجوارح» . قتل مع المتوكل سنة ٢٤٧ه

(۱) هو الخليفة جعفر بن المعتصم بن هرون الرشيد. المتوكل على الله العباسى بويع له بالخلافة يوم توفى الواثق سنة ٢٣٧ وأمه أمة يقال لها شجاع.وكان صاحب لهو وشراب وهو أول من جروأ الاتراك على قتله بتحريض ولده المنتصر، وكان ذلك أول ما أدخل الوهن على الخلافة العباسية. قتله باغر التركى سنة ٢٤٧ ه

فى نفسه لعلمك ومعرفتك ، لحال بينك و بين بعدك عن مجلسه ، ولغصبك رأيك وتدبيرك فيما أنت مشغول به ، ومتوفر عليه · ولقد كان ألقى إلى من هذا عنوانه ، فزدتك فى نفسه زيادة كف بها عن تجشيمك . فاعرف لى هذه الحال ، واعتقد هذه المنية على كتاب « الرد على النصارى » وافرغ منه ، وعجل به إلى ، وكن ممن جدا به على نفسه ، وتنال مشاهرتك . قد استطلقته لما مضى واستسلفت لك لسنة كاملة مستقبلة ، وهذا مالم تحلم به نفسك . وقد قرأت رسالتك فى « بصيرة غنام » ولولا أنى أزيد فى مخيلتك لمعرفتك . ما يعتريني عند قراءتها والسلام »

فأنت ترى من فحوى هدا الحطاب أن الجاحظ كانت له وظائف مالية يتقاضاها من دار الحلافة شهريا ، وذلك فضلا عن المنح والعطايا والإدرارات التي كانت تنهال عليه منها للمناسبات . وما كان يتقرب به إليه وزراء الدولة وأصحاب السلطان فيها كالبرامكة (١) والطاهرية (٢) والفتح ابن خاقان وابراهيم ابن العباس الصولي (٣) ومحمد بن عبد الملك

<sup>(</sup>۱) البرامكة هم أبناء خالد بن برمك . وهم سلالة بعض عظاء «الفرس» . وكان يضرب بهم المثل في الفضل و الجود و السخاء و الكرم و الشهامة و محاسن الشيم وقد أبادهم الرشيد في خبر طويل . وأمرهم معروف

<sup>(</sup>۲) الطاهرية فى أبناء طاهر بن الحسين القائد الشهير الذى وطد دعائم دولة المأمون وأزال دولة الامين . هم قادة سراة نبلاء أجواد تولى منهم مصر عبد الله بن طاهر .وخبرهم مشهور

<sup>(</sup>٣) هو أبو اسحق ابراهيم بن العباس بن محمد بن صول تكين الصولى أصل جده صول تركى تمجس واتخذ شعار الفرس وكان ملكا على جرجان وأسلم على يد زيد بن المهلب وقاتل بين يديه حتى قتل معه يوم العقر . وكان ابراهيم كأتبا بليغا وشاعرا مجيدا . قال المسعودي لا يعلم فيمن تقدم وتأخر من

الزيات (۱) وأحمد بن أبى دؤاد (۲) وأمثالهم من ذوى الكلمة المسموعة والإرادة المطاعة. سأل ميمونُ بن هرون (۱) الجاحظ – ورأى ما هوفيه من النعمة السابغة والجاه العريض – : ألك ضيعة بالبصرة ؟ فتبسم الجاحظ وقال: إنما أنا ، وجارية لى وجارية تحدمها ، وخادم وحمار ؛ أهديت كتاب « الحيوان » إلى محمد بن عبد الملك الزيات فأعطاني خمسة آلاف دينار ، وأهديت كتاب « البيان والتدين » إلى احمد بن أبى دؤاد فأعطاني خمسة

الكتاب أشعر منه . وقال دعبل بن على الخزاعي الشاعر: لو تكسب ابراهيم ابن العباس بالشعر لتركنا في غير شي . تقلب في أعمال السلطان و تنقل في الدواوين و توفي و هو يلى ديوان الضياع والنفقات سنة ٢٤٣ هـ بسر من رآى (١) هو محمد بن عبد الملك الزيات الوزير الكاتب البليغ . تولى الوزارة للمعتصم والواثق ، فلما ولى الحلافة المتوكل كان واجدا عليه فقتله ، على ما قيل ، في تنوره الشهير . وكان الجاحظ يميل اليه ويؤثره بوده وإخلاصه . توفي سنة ٢٢٣ هـ

<sup>(</sup>٣) هو ميمون بنهرون: الكاتب الأخباري الراوية

آلاف دينار ، وأهديت كتاب «الزرع والنخل » إلى ابراهيم بن العباس. الصولى فأعطاني خمسة آلاف دينار . فانصرفت إلى البصرة ومعى ضيعة لاتحتاج إلى تجديد ولا تسميد!

و إذا كانت هذه هي حال الجاحظ وهذا مبلغ حظه من أبناء زمنه ، فلا عجب إذا تمكن من أن يملأ طباق الأرض علما ، وأن يعلو على أمثاله فضلا وفها ، وأن يقدم للغة العربية هذه المصنفات التي وضعها في كل ضرب من ضروب العلوم وفن من فنون الآداب ، على كثرتها وجليل شأنها ، فإن العطايا والله ي تفتح اللها! على شريطة الاستعداد الفطرى والكفاية الظاهرة

ودخل عليه بعض إخوانه فقال له: كيف حالك يا أباعثمان ؟ فقال الجاحظ: سألتني عن الجلة فاسمعها مني واحداً واحداً: حالى أن الوزير يتكلم برأيي و ينفذ أمرى ، ويواتر الخليفة الصلات إلى ، وآكل من لحم الطير أسمنها ، وألبس من الثياب ألينها ، وأجلس على ألين الطبرى ، وأتكى على هذا حتى يأتى الله بالفرج ؟ فقال وأتكى على هذا الريش ، ثم أسير على هذا حتى يأتى الله بالفرج ؟ فقال الرجل: الفرج ماأنت فيه ! فقال: بل أحب أن تكون الخلافةلى ، و يعمل عمد بن عبد الملك بأمرى ويختلف إلى ، فهذا هو الفرج !

بهذه العبارة قد وصف الجاحظ حاله و بسطة جاهه. وما ذكره الخلافة الا أمنية من أمانى النفس التي لاحد لها في مطامعها . ولعله وهو يقول هذا قد أبدى لسائله إشارة أخرج بها الكلمة مخرج المزاح ، و إلا فمثل هذه العبارة متى خرحت مخرج الجدكانت غير مأمونة العاقبة . والجاحظ أعقل من أن يعرض نفسه للمعاطب ، وهو يعلم أن الملك عقيم

# الفضل نجائق ف دآسته لديوان الرسائل

كان ديوان الرسائل في المالك الإسلامية من أهم ما يدور عليه محور السياسة العامة للدولة. وكان لا يعهد فيه إلالذوى الشرف والنباهة من الثقات المكفاة ، وكان لا يليه إلا الحذاق الضاربون بالسهام الوافرة في مختلف العلوم والا داب ، و إلا أصحاب السياسة والتدبير ، والكياسة والتقدير ، على أن يكون القائم باعبائه متفوقا في صنوف البلاغات وضروب الإبانات . وقد كان ابراهيم بن العباس الصولي ممن ينو بون فيه حتى أوائل عهد المأمون ، وكان الحاحظ يخلفه فيه إذا تغيب في شأن من الشؤون الحاصة أو العامة . ثم أصدر المأمون أمره باسناده الى الجاحظ . فصدع بالأمر على كره منه . و يظهر أن توليه هذا الديوان واقتعاده هذا المنصب الحطير ، أثار عليه حفائظ الكتاب، فأخذوا في دس الدسائس ضده و بث الوشاياة به . و طذا بادر الجاحظ بعد ثلاثة أيام من توليه إلى الاستعفاء معتذرا للخليفة بما فتح الله عليه من الأعذار ، فأعفاه . وكان سهل ابن هرون (١) يقول : إن ثبت الجاحظ في هذا الديوان أفل نجم الكتاب . . .

<sup>(</sup>۱) هو أبو عمرو سهل بن هارون بن راهبون. أصله من دستميسان من بلاد فارس. انتقل الى البصرة ولقي علماءها وأفاد منهم علما وأدبا، ثم اتصل بالمأمون فحظى عنده و تولى له « خزانة الحكمة » وهى دار الكتب. وكان كاتبا بليغاجمع بين الحكمة والادب. وله شعر جيد. وكان شعوبى المذهب شديد العصبية على العرب، وكان نهاية في البخل، وله فيه حكايات و نو ادر

#### فهل كان الجاحظ من أحرار الكتاب الذين وقفوا أقلامهم على وحي

قال دعبل بن على الخزاعي : كنا عنده يوما فأطلنا القعود حتى كاد يموت جوعا ثم قال لغلامه: ويحك غدنا! فأتى بقصعة فيها ديك مطبوخ فتأملها ثم قال:أين الرأس؟ قال:رميت به . فقال : والله إنى لأمقت من يرمى برجليه فكيف برأسه ؟ ولو لم أكره ما صنعت إلا للطيرة والفأل لكرهته ، أما علمت أن الرأس رئيس الأعضاء ومنه يصدح الديك ولولا صوته ما أريد وفيه الفرق الذي يتبرك به ، وعينه التي يضرب بهـا المثل في الصفاء فيقال : شراب كعين الديك، ودماغ، عجيب لوجع الكلية. ولم نر عظاأهش تحت الاً سنان منه ؟ وهل ظننت أنى لا آكله ؟ إن العيال يأكلونه ! وإن كان قد بلغ من نبلك أنك لا تأكله فعندنا من يأكله، أوما علمت أنهخير من طرف الجناح ومن رأس العنق؟ أنظر أين هو ؟ فقال: والله يا سيدى ما أدرى أين هو ولا أين رميت به ؟ فقال : أنا أدرى أين رميت به ! رميت به في بطنك قاتلك الله. وكتب رسالة فيالبخل وبالغ في مدحه وبعث بها إلى الحسن بن سهل وزير المأمون واستماحه عليها فوقع الحسن علىظهرها بقوله: وصلت رسالتك، ووقفنا على نصيحتك. وقد مدحت ما ذم الله وحسنت ما قبح ، وما يقوم فساد معناك بصلاح لفظك ، وقد جعلنا ثوابك عليها قبول قولك والتصديق لك ، فما نعطيك عليها شيئًا والسلام . ومن شعره قوله :

تقاسمني همان قد كسفا بالي وقد تركا قلى محلة بلبال هما أذريا دمعي ولم تذر عبرتي ربيبة خدر ذات قرط وخلخال ولا قهوة لم يبق منها على المدى سوىأنتحاكىالنورفىرأسذبال ولكنني أبكي بعين سخينة على حدث تبكى له عين أمثالي وخلة خل لا يقوم لها مالي بفقد خايل أو تعذر إفضال وإلا لقاء الاخ ذاالخلق العالى

فراق خليل مثله يبعث الأسي فوا أسفاحتي متى القلب موجع فما العيش إلى أن تجود بنائل

وله كتب كثيرة وفوائد جمة تدل على فضل كثير وحكمة بالغة . مات في عهد المأمون إرادتهم ، فلا يرون الوقوع تحت نير الأعمال السلطانية ، ولا يحبون أن يجعلوا أقلامهم وفق إرادات ذوى السلطان من الخلفاء والملوك والوزراء وأرباب الدولة ؟ أم كان من الذين يرون في هذه الوظائف وسائل الرفعة الواسعة والجاه العريض ؟ الظاهر أن ميله إلى التحرر من ربقة النظم الديوانية كان أغلب عليه من الوقوع تحت طوائلها . وفي الحقيقة أن الجاحظ كان طلق عنان العقل حاد شبا القلم . وكان أشبه الناس بكتاب الصحف لهذا العهد ، ومن أعلى طبقة في هذا النوع . وقد بلغ به الأمر في تحقير الوظائف والموظفين أن دخل يوما ديوان المكاتبات فرأى قوما قدصقلوا ثيابهم ، وصففوا عمائهم ، ووَشُوّه طُرُزهم ، فقال : هؤلاء كا قال الله تعالى : « فأما الزَّبَدُ فيدُهبُ جفاءً » طواهر نظيفة ، و بواطن سخيفة « فو يُلْ كَمْم مُما كَتَبَتُ أيديهم و و و يُلْ ظواهر نظيفة ، و بواطن سخيفة « فو يُلْ كَمْم مُما كَتَبَتُ أيديهم و و و يُلْ فم مما يكسبون »

على أن الجاحظ لم يترك قولة سهل بن هرون تمر بلا جزاء ، ولم يتسامح معه فيها . ولعل لسهل يدا في استثارة حميته وخروجه من الديوان . فقد جعل الجاحظ من سهل بن هرون المثل المضروب في البخل والبخلاء 6 لأن سهلا وضع رسالة بليغة في مدح البخل وذم الكرم جعلت اسمه شنعة في سائر الأجبال . وما مدح البخل إلا لئيم ، ولا ذم الكرم إلا زنيم . ومن أطرف ما حصل من الجاحظ وهو يتولى ديوان الرسائل نيابة عن الصولى أن أباالعيناء (١)

<sup>(</sup>۱) هو أبو العيناء محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر اليمامى مولى المنصور عرف بأبى العيناء لكبر حدقتيه مع حول وضعف بصر. كان شاعرا مجيدا وكاتبا لميغا ، حاضر الجواب قوى البديهة ، فصيح اللسان ، مخشى الجانب لفضل لسانه . ولما بلغ الأربعين لف بصره ورى عنه أنه قال : أنا والجاحظ وضعنا حديث فدك وأدخلناه على الشيوخ ببغداد فقبلوه الا ابن شيبة

جاءه فى أمر فلما أراد الانصراف أسر الجاحظ إلى حاجبه أنه إذا وصل إلى الدهليز لا يدعه يخرج ولا يمكنه من الرجوع إليه . فلما خرج أبو العيناء من بين يديه وصار فى الدهليز حجزه الحاجب وضيق عليه . فنادى بأعلى صوته : يا أبا عثمان ، قدأر يتنا قدرتك ، فأرنا عفوك؟

ولم يكن ذلك من الجاحظ إلادعابة ، مع صديقه أبى العيناء صاحب النوادر والملح والفكاهات

العلوىفانه قال: لا يشبه آخرهذا الحديث أوله. وله نوادرو أخباروطرائف غاية فى الابداع والطيب. ولد بالاهواز سنة ١٩١ ه وتوفى سنة ٢٨٢ ه



# لفصل التياوين في معارفه وإحاطته

أتقن الجاحظ علوماً كثيرة ، وتعرف ألواناً من المعارف شتى ، وقرأ كتب الأوائل من فلاسفة اليونان ، وحكاء الهند ، وعلماء الفرس ، وأدباء الرومان ، ونظر في ثمرات قرأمهم ومنتجات أذهانهم ، حتى لم ينقل كتاب إلى اللغة العربية في أى علم وفي أى فن إلا قرأه واستظهره وتمثله. قال أبوهفان (١): لم أر قط ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ ، فانه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائناً ما كان ، حتى إنه كان يكترى دكاكين الوراقين ( باعة الكتب ) يبيت فيها للنظر . . . . وكان كثير الحفظ واسع الرواية قوى الحجة ناصع البرهان . وأقرب ما يوصف به أنه كان دائرة معارف أحاطت بمعلومات أهل دهره .

ويؤخذ من مجمل حاله أنه كان يجيد اللغة الفارسية . فإن متصفح رسالته « التربيع والتدوير » وكتاب « الحيوان » و « البيان والتبيين » وغيرها من مصنفاته لايسعه إلا الخروج منها ممتلىء النفس بإحسان الجاحظ لحذه اللغة . أجل ليس هناك نص صريح يملاً يد الباحث في هذا الشأن

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن أحمد بن حرب أبو هفان المهزمي البصرى. كان نحويا أديبا راوية صاحب أخبار . وكان ضيق الحال مقتراً عليه في الرزق كثير التبرم بالعيش

ولكن هناك من العبارات والألفاظ ما يدفع إلى استنباط هذا الرأى . ومن أقرب الشواهد على ذلك قول الجاحظ:

« واللغتان إذا التقتافى اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منهما الضيم على صاحبتها إلا ما ذكروا من لسان موسى بن سيار الأسوارى ، وكان من أعاجيب الدنيا . كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية ، وكان يجلس فى مجلسه المشهور به فيقعد العرب عن يمينه والفرس عن يساره ، فيقرأ الآية من كتاب الله و يفسرها للعرب بالعربية ، ثم يحول وجهه الى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية . فلا يدرى بأى لسان هو أبين »

هذا شاهد غير أنه على ما أرى ليس بكاف، لأن قوله « إلا ماذكروا » جعله رواية منقولة عن قائلين ، وأنه لم يشهد مجالس الاسوارى، ولكنه حدث بها فتحدث عنها . وليس معنى تعلمه للغة الفرس هو الذي جعله أديباً مستكمل الآلة كايريد أن يذهب اليه بعض معاصرينا ثمن يبغضون اللغة العربية لجهلهم بها · فاللغة العربية وحدها كافية لتخريج أديب تام الآلة مستكمل الأدوات كالجاحظ وأضرابه

على أنى مهما تعزر النص على معرفة الجاحظ للغة الفرس ، ما أزال أحس وأشعر بأنه كان يعرفها. إذاً: فمسألة عرفان الجاحظ باللغة الفارسية تُستنبط بالقوة من خلال السطور في كتبه ، ولا تؤخذ بالنص

ومما يدل على سعة معارفة و إحاطته ما قاله أبو بكر أحمد بن على (١) فيها روى عنه أنه قال :

<sup>(</sup>١) هوأبو بكرأحمدبن على بنأنجور بنالاخشيد · كان والدهأحد كبار القواد من الفراغنة ولى الثغور للمعتصد والمكتنى . قال ابن حزم : وكان أبو بكر هذا أحد رؤساء المعنزلة الثلاثة الذين انتهت إليهم الرئاسة \_

كان أبو عثمان الجاحظ من أسحاب النظام. وكان واسعالها بالكلام ه كثير التبحر فيه ، شديد الصبط لحدوده ، ومن أعلم الناس به و بغيره من علوم الدين والدنيا، وله كتب كثيرة مشهورة جليلة في نصرة الدين ، وفي حكاية المخالفين ، و [في] الآداب والأخلاق ، وفي ضروب من الجدوالهزل وقد تداولها الناس وقرأوها وعرفوا فضلها . وإذا تدبر العاقل الميز أمر كتبه علم أنه ليس في تلقيح العقول ، وشحد الأذهان ، ومعرفة أصول الكلام وجواهره ، وإيصال خلاف الاسلام ومذاهب الاعتزال الى القاوب كتب تشبهها . والجاحظ عظيم القدر في المعتزلة وغير المعتزلة من العلماء الذين يعرفون الرجال و يميزون الأمور

أظن أنه ليس بعد هذا في هذا الباب كلام

وافترقت المعتزلة على مذاهبهم ، والثانى أبو هاشم الجبائى ، والثالث عبدالله ابن محمد بن محمود البلخى المعروف بالكعبى وقال أبن النديم : ابن الاخشاد. من أفاضل المعتزلة وصلحائهم وزهادهم، وكانت له ضيعة منها مادته وكان ينفق أ دنتر ما يحمل إليه منها إلى العلم وأهله . وكان فصيحا بينا طلق اللسان قيما بالعربية والفقه وسائر العلوم . وله عدة كتب ، توفى سنة ٣٢٦ ه

لفصر التيابع

وضعه الكتب علىألسنة المتقدمين

ووضع غيره الكتب باسمه

لم يكن الجاحظ في طالعة أمره ومستهل نشأته سعيد الجد ، ولا نبيل الحظ ، بل قد أصابه من الحفول ، وعدم التقدير ما يصيب أكثر المشتغلين بصناعة القلم في كل عصر ، وفي كل مصر ؛ حتى يومنا هذا . ويظهر أن تقديس آثار الماضين ، واعتبار أعمال الغابرين ، فكرة عريقة في القدم لها في النفوس سلطان ، وفي الصدور تمكين وإمكان ، ولها في المخيلة منزلة قد لا تزاحها عليها منزلة أخرى . فقد روى المسعودي (١) في كتابه « التنبيه والإشراف » أن الجاحظ على جلالة قدره كان يقول:

كنت أؤلف الكتاب الكثير المعانى ، الحسن النظم ، وأنسبه إلى نفسى فلا أرى الأسماع أتصغى إليه ، ولا الإرادات تتيمم نحوه ، ثم أؤلف

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسين على بن الحسين بن على المسعودى المؤرخ المشهور ينتهى نسبه إلى عبد الله بن مسعود الصحابى الجليل. وكان من أفاضل المؤرخين علامة إخباريا ذا نوادر و ملح و غرائب و تحف ، و كتابه مروج الذهب من أجل كتب التاريخ و أمتعها ، وله غيره كتب كثيرة ، ومنها كتاب التنبيه موالا شراف . وهو بغدادى الأصل رحل إلى الا فاق ثم أقام بمصر مدة ومات سنة ٣٤٦ ه

ماهو أنقص منه رتبه ، وأقل فائدة ، وأنحله عبد الله بن المقفع (١) ، أو سهل ابن هرون ، أو غيرها من المتقدمين عمن صارت أسماؤهم في المصنفين، فيقبلون على كَتْبها ، ويسارعون إلى نسخها ، لا لشيء إلا لنسبتها للمتقدمين ، ولما يداخلي أهل هذا العصر من حسد من هو في عصرهم ومنافسته على المناقب التي عنى بتشييدها

وهذا قول صريح في أن الجاحظ ألف كتبا ونسبها إلى طائفة من الكتاب والمصنفين ومن بينهم ابن المقفع وسهل بن هرون . ومن الغريب أن يمرعلى هذا الإعتراف الصريح أحد عشر قرنا ولم يقم من كتاب العربية باحث واحد ينظر في كتب ابن المقفع ويضع مقارنة بين أسلوبها وأسلوب الجاحظ بين بها ماقد يكون لغير همنها . ولعل المانع من ذلك قلة ما في اليد من آثار ابن

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن المقفع ، قال الجاحظ : «و من المعلمين ثم من البلغاء والمتأد بين عبد الله بن المتفع ، ويكنى أبا عمرو ، وكان يتولى لا ل الا هتم وكان مقدما في بلاغة اللسان والقلم والترجمة واختراع المعانى وابتداع السير وكان جوادا فارسا جميلا ، وكان إذا شاء أن يقول الشعر قاله ، وكان يتعاطى الكلام ولم يكن يحسن منه لاقليلاو لا كثيراً ، وكان ضابطا لحكايات المقالات و لا يعرف من أين غرالمغتر ، وو ثق الواثق ، وإذا أردت أن تعتبر ذلك إن كنت من خلص المتكلمين و من النظارين ، فاعتبر ذلك بأن تنظر في آخر رسالته الهاشميه ، فانك تجده جيد الحكاية لدعوى القوم ، ردىء المدخل في مواضع الطعن عليهم . وقد يكون الرجل يحسن الصنف والصنفين من العلم ، فيظن بنفسه عند ذلك أنه لا يحمل عقله على شيء إلا بعد به فيه » . وقال فيظن بنفسه عند ذلك أنه لا يحمل عقله على شيء إلا بعد به فيه » . وقال أسلم اكتنى بأبي محمد . وكان يكنى قبل إسلامه أبا عمرو فلما أسلم اكتنى بأبي محمد . وكان يكتب أو لا لداود بن عمر بن هبيرة شم كتب أسلم اكتنى بأبي محمد . وكان يكتب أو لا لداود بن عمر بن هبيرة شم كتب ألعيسى بن على . ولد سنة ١٠٦ هوقتل سنة ١٤٢ ه

المقفع التي قد يكون ذهب مجمهورها عادى الدهر كما ذهب بأكثر كتب الجاحظ و مجملة كتب سهل بن هرون

وكما حمل الجاحظ على غيره من الأدباء كتبا ليست لهم ، كذلك حمل عليه الأدباء والمصنفون من بعده الشيء الكثير منها ، ولا يزال ينسب إليه ما ليس له منها إلى الآن فقد نسب إليه منها قديما: كتاب «الابل» وكتاب « الهدايا » ذكر ذلك ياقوت في معجمه . كما نسب اليه كتاب « تبيه الملوك والمكايد » أشار الى ذلك أحمد زكى باشا .

ونسبوا إليه كتاب « المحاسن والاضداد » ونسب إليه أحمد زكى باشا كتاب « التاج » كما نسب إليه الفاضل راغب الطباخ كتابا إسمه « الدلائل والاعتبار على الخلق والندبير » وطبع هذا الكتاب أخيرا في حلب . وليس في أسلوبه ما يدل على أنه للجاحظ أو من بابته



## لفصل لثامن فی مقامه فی رأی خصومه

للجاحظ كالغيره من نوادر الرجال . خصوم ينقبون عن مثالبه و يذيعونها في الناس كما له أنصار يعرفون مناقبه و يبشرون بها و ينشرونها بين الملائ ، وكلا الخصوم والأنصار لا يفترون عن الهجوم والدفاع وعن الجادلة فيه والمحالدة له . شأن كل عظيم له في الحياة العامة أثر ظاهر وعمل باهر ، وقد رأينا أن نام في هذا الفصل بما ثلبه به خصومه ، وبما رماه به أعداؤه ، أو وصفه به أنداده وقرناؤه ، لنعرف وزن ما رموه به من المآخذ والمثالب ، حتى يمكن زنتها بما عرف له من مناقب . وأول ما نبدأ به مطاعن ابن قتيبة (1) فيه على ما جاء في كتابه « تأويل مختلف الحديث » قال :

ثم نصير الى الجاحظ ، وهو آخر المتكامين ، والمعاير على المتقدمين ، وأحسنهم للحجة استثارة ، وأشدهم تلطفاً لتعظم الصغير حتى يعظم ، وتصغير العظيم

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى . كاتب اديب كثير التصانيف ذا معرفة باللغة والا خبار وأيام الناس . ولى قضاء الدينور قال عنه البيهق إنه كان كرامياً . وقال الدارقطني إنه كان يميل إلى التشبيه . قلت هذا صحيح ترى هذا مائلا في كتابه تأويل مختلف الحديث . وقال الحاكم أجمعت الا مة على أنه كذاب . وحسن الظن فيه بعضهم فنفي عنهذلك . وله كتب جيدة في بابها نافعة في فنونها ولد سنة ٢١٣ ه و توفى بأ كلة هريسة حارة سنة ٢٧٦ ه

حتى يصغر، و يبلغ به الاقتدار إلى أن يعمل الشيء و نقيضه ، و يحتج لفضل السودان على البيضان ، و تجده يحتج مرة العثمانية على الرافضة ، ومرة للزيدية على العثمانية وأهل السنة ، ومرة يفضل علياً رضى الله عنه، ومرة يؤخره . و يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و يتبعه قال الجماز (١) ، وقال اسماعيل بن غزوان ،

(۱) هو أبو عبد الله محمد بن عمرو الجماز وهو ابن اخت سلم بن عمرو الشاعر المعروف بالخاسر و لما كانت ترجمة الجماز غير معروفة فقد جهدت في جمعها و تأليفها من شي الكتب ، ولم أحصل منها على هذا القدر إلا بعد عناء كثير ، ولهذا آثرت إثباتها ههنا . زعموا أنأمه كانت نائعة ، وكان هو شاعراً هجاء خبيث اللسان داهيا منكراً ، وله نوادر وطرائف و ملح . وله حوادث و اهاج مع عبد الصمد بن المعذل وأبى العتاهية و الجاحظ وغيرهم من معاصريه . قال عبد الصمد بن المعذل : هجاني الجماز ببيتين سخيفين فسارا في أفواه الناس حتى لم يبق خاص و لا عام إلا رواهما وهما قوله :

إبن المعذل من هو ومن أبوه المعذل سألت وهبان عنه فقال بيض محول

وكان وهبان هذا رجل يبيع الحمام فجمع قوماً من أصحابه وجيرانه وجعل يغشى المجالس ويحلف للناس أنه ماقال إن عبد الصمد بيض محول ، ويساهم أن يعتذروا إليه . وكان هذا منه قد صار بالبصرة طرفة و نادرة قال أبو شراعة : فجاءنى عبد الصمد يستغيث منه ويقول أنقذنى من الجماز فقلت له : أمثلك يفرق من الجماز ؟ فقال : نعم لا نه لا يبالى بالهجاء ولا يفرق منه ولا عرض له ، وشعره ينفق على من لا يدرى و آفتى منه عظيمة ، والله لدوران وهبان على الناس يحلف لهم أنه ما قال أنى بيض محول أشد على من هجائه لى ؟! فأصلحت بينه و بين الجماز ثم أرسلت إلى وهبان فأحضر ته وقلت له : ياهذا قد علمنا أن الجماز قد كذب عليك و عذر ناك فنحب أن لا تتكلف العذر إلى الناس في أمرنا فانا قد عذر ناك . فانصرف وقد لق عبد الصمد منه بلاء . قال عبد الصمد . وقلت أنا في الجماز شعرا تركته يتحاجى فيه كل أحد

كذا وكذا من الفواحش . و يجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن.

غير أنالناس لم ترووه لضعة الجماز، وهو قولى :

نسب الجماز مقصو ر الیه منتهاه یترا آی نسب النا س فما یخفی سواه یتحاجی من أبو الجما ز من هو کاتباه لیس یدری من أبو الجما ز إلا من رآه

قلت: وهذه الابيات يرويها يموت بن المزرع للجاحظ فى الجماز، وهى بعبد الصمدأشبه وهوبها أحق. وكتب الجماز إلى صديق له يستميحه ،فاعتذر إليه ، فاجابه: « إن كنت كاذبا فجعلك الله صادقا ، وإن كنت ملوما فجعلك الله معذورا » وكان أبو العتاهية ينشد قثم بن جعفر بن سليان شعراو الجماز حاضر فأنشأ الجماز يقول:

ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد لو كان فى تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد يخاف أن تنفد أرزاقه والرزق عند الله لا ينفد والرزق مقسوم على من ترى يناله الأبيض والأسود

فالتفت أبو العتاهية وقال : من هذا ؟ قالوا : الجماز، وهو ابن أخت سلم الخاسر ، اقتص لخاله منك . فأقبل عليه وقال : يا ابن أخى . إنى لم أذهب حيث ظننت و لاظن خالك و لا أردت أن أهتف به، و إنما خاطبته كما يخاطب الصديق صديقه ، فالله يغفر لكما . وقد أراد أبو العتاهية بقوله أنه لم يرد أن يهتف بخاله أن قوله في سلم الخاسر :

تعالى الله يأسلم ابن عمرو أذل الحرص أعناق الرجال لم يكن من طريق التنشيع عليه أو المواخذة له . وقال الجماز : شممت من دار فلان رائحة قدر أطيب من رائحة العروس الحسناه فى أنف العاشق الشبق . وقال : ثلاث من الطيبات : الوطه فى الحمام ، والبول فى الطشت ، وصفع الاصلع . وكان يتعشق جارية لا لل جعفر يقال لها طغيان ، وكان لها خصى يحفظها أنى سارت ، وكان الخصى أشد عشقالها من الجماز، فحال بينه و بين كلامها

يذكر في كتاب ذكرا فيه ، فكيف في ورقة أو بعد سطر وسطرين؟ ويعمل كتابا يذكر في حجج النصارى على السامين ، فاذا صار إلى الرد عليهم بحورً في الحجة ، كأنه إنما أراد تنبيهم على مالا يعرفون ، وتشكيك الضّقة من السامين . وتجده يقصد في كتبه المضاحيك والعبث ، بريد بذلك استالة الأحداث وشراب النبيذ . ويستهزى ، من الحديث استهزاء لا يخفي على أهل العلم ، كذكره «كبدالحوت» و «قرن الشيطان» وذكر «الحجرالا سود» وأنه كان أبيض فسوده المشركون ، وكان يجبأن يبيضه المسامون حين أساموا و يذكر « الصحيفة التي كان فيها المنزل في الرضاع » تحتسر ير عائشة (۱) فأكلتها الشاة .

وأشياء من أحاديث أهل الكتاب في « تنادم الديك والغراب » و « دفن الهدهد أمه في رأسه » و « تسبيح الضفدع » و « طوق الحامة » وأشباه هذا ، وهو مع هذا من أكذب الأمة ، وأوضعهم لحديث ، وأنصرهم لباطل

وقبل أن نعرض للبحث فيما زهب اليه ابن قتيبة من ثلب الجاحظ ورميه بما رماه به نبسط هنا المسائل التي جعلها أساسا للطعن فيه:

والدنو منها ، فقال الجماز فيه أبياتا منها قوله :

ما للمقيت سنان وللظباء الملاح ليسخصي بزان غاز بغير سلاح؟

ولهغير هذا شعر كثير لانرى إثباته ههنا . ولم أقفعلي تاريخ وفاةالجماز ولعله كان في الثلث الاخير من القرن الثالث

(١) هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ، زوج النبي صلى الله. عليه وسلم وقد بسطت ترجمتها بكتاب الاصابة فلا حاجة لتعريف المعرف. توفيت سنة ٥٨ ه فأما إشارته الى «كبد الحوت» فقد يروى فى بعض الآثار أن أول طعام يقدم لأهل الجنة فى الجنة هو كبد الحوت الذى يزعمون أنه حامل الثور الحامل للأرض على قولهم

وأما إشارته إلى « قرن الشيطان » فهو زعمهم أن الشمس تطلع من بين قرنى شيطان ، و يروون حديثاً ينهى عن الصلاة عند طلوعها تأييداً لهذا الزعم

وأما إشارته إلى « الججر الأسود » فقد رووا عن ابن عباس (۱) أنه قال : ألججر الأسود من الجنة 6 وأنه كان أشد بياضاً من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك ! ؟.. مع أنابن الحنفية (۲) كان يقول : إن الحجر الأسود من بعض هذه الأودية . وكان الجاحظ يتندر على ما تقولوه على ابن عباس و يقول : إن كان المشركون قد سودوه فقد كان يجب على المسلمين حين أسلموا أن يبيضوه ؟!! . .

وأما إشارته إلى « صحيفة الرضاع » فقد أسندوا كلاماً إلى عائشة تقول فيه : لقد نزلت آية الرجم ورضاع الكبير عشرا فكانت في صحيفة تحت سريرى عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما توفى وشغلنا به دخلت داجن لاحى فأ كلت تلك الصحيفة ؟!! . . ومن طرائف ما يروى أن

(۱) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، حبر الائمة وإمام علمائها وسيد رواتهاو محدثها . ولد فى الشعبأيام أنحاصرت قريش النبي وبنى هاشم فيه . و توفى بالطائف سنة ٦٨ ه

(۲) هوأ و القاسم محمد بن على بن أبى طالب كان يعرف «بابن الحنفية» وهى أمه . وكان شجاعا باسلا ، شهد مع أبيه مشاهده . وتوفى بالطائف سنة ۸۱ ه

الأحناف يؤيدون الجاحظ في استنكار هذا الحديث ويتندرون بالشافعية الذين يعتدون به . ففي كتاب « الجواهر المضية » يرى أبوحنيفة أن التحريم بالرضاع يتعلق بالقليل والكثير ، ويرى الشافعي تعلق التحريم بخمس رضعات . ودليل أبي حنيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم : الرضاعة من الجاعة . يعني ما سد الجوعة . ودليل الشافعية ما هو ؟ يقول الأحناف : كان للشافعية دليل فأ كلته الشاة . . . !

ومن الغريب أن الجاحظ ، بل والمعتزلة جميعاً ، يدفعون هذا السخف ويبطلون هذا الهراء ويقيمون على زيف ذلك الحجة التي لا تدفع ، والبرهان الذي لا يرد ، ويرون هذا الحبر مخالفاً لقوله تعالى « وَإِنَّهُ لَكِيتَابُ عَزِيرُ " لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن عَبْنِ يَدَيْهِ وَلا مِن خَلْفه » فكيف يكون عزيزاً وقد أكلته شاة وأبطلت فرضه وأسقطت حجته ؟ وأي أحد يعجز عن إبطاله والشاة تبطله ؟ وكيف قال « أليو م أكملت لكم دينكم " وقد أرسل عليه ما يأكله ؟ وكيف عرض الوحي لأكل شاة ولم يأمر بإحرازه وصونه ؟ ولم أنزله وهو لا يريد العمل به ؟ !! لكن ابن قتيبة يدفعه حقده على المعتزلة إلى أن يذهب في تصحيح هذا الخبر الكاذب كل مذهب . وهذا من أغرب ما يروى في باب التعصب للرأى والحقد على الخصم

وأما إشارته إلى « تنادم الديك والغراب » فقد كان الأعراب في الجاهلية يزعمون أن الغراب في ماضى الدهر كان يتألف الديك ، وكان ينادمه ، فاختدع الغراب الديك وتلعب به و رهنه عند الحار وتركه حتى أغلق عنده ، وتخلص من الغرم الذي لحق الديك وفاز هو بالغنم . فضرب به المثل حتى قال أمية بن أبي الصّلت (١):

<sup>(</sup>١) هو أمية بن أبي الصلت ، أحد شعراء ثقيف وفصحاء العرب، وكان.

با يَهُ قَامَ يَنْطِقُ كُلُّ شَيْ ﴿ وَخَانَ أَمَانَةَ الدِّيْكُ الْغُرَابُ وَأَمَا فَهُ الدِّيْكُ الْغُرَابُ وَأَمَا إِشَارَتِهِ إِلَى «دفن الهُدهد أمه في رأسه» فقد زعم أُحَاب الأساطير أن الهدهد نتن الريح ، وأن هذا النتن إنما عراه لما دفن أمه في رأسه حين ماتت ، وأن القُنْزُ عَهَ التي في رأسه إنما هي ثوابه على بره بأمه . ولأمية بن أبي الصلت في هذا الخبر شعر معروف .

وأما إشارته إلى « تسبيح الضفدع » فقد زعموا أن نقيقها هذا الذى نسمعه حينا تكون في الماء إنما هو تسبيح. وقد أوردوا على ذلك بعض الآثار وأما إشارته الى « طوق الحامة » فقد زعموا أن نوحا لما بعث الحامة لاستكشاف الأرض ولتنظر هل ترى مونعا منها يصلح مرفأ للسفينة ، فعادت إليه وفي فنها غصن من الزيتون ، فرشاها نوح بهذا الطوق الذى لايزال في عنقها . وفي ذلك يقول أمية بن أبي الصلت :

وَأُرْسِلَتِ الْجَالِكِ لا تَهَابُ عَلَى اللَّهَا اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهَا لِكَ لا تَهَابُ عَلَى اللَّهَا اللهُ أَنْ اللَّكَبَابُ عَلَيْهَا اللهُ أَنْ والطَّيْنُ الْكَبَابُ فَلَمَّا فَرَسُوا اللَّيَاتِ صَاغُوا لَمَّا طُوْقًا كَمَا عُقِدِ السَّخَابُ فَلَمَّا فَرَّسُوا اللَّيَاتِ صَاغُوا لَمَّا طَوْقًا كَمَا عُقِدِ السَّخَابُ فَلَمَّا فَرَّسُوا اللَّيَاتِ صَاغُوا لَمَّا اللَّهَا اللَّيَاتِ مَا عَلَى اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

هذه هي المسائل التي أشار اليها ابن قتيبة واتخدها وسيلة للطعن في الحاحظ ، والنيل من عقيدته ، والحط من شأنه . وليس للجاحظ من ذنب عنده إلا أنه أو ردها في بعض كتبه ساخرا منها ، منددا بمن رواها ، مستخفا بسندها . وابن قتيبة من الحشوية الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن كل ما يروى عن أهل الحديث ، والذياد عن كل ما يروى عن أهل الحديث ، والذياد عن كل ما يسند إليهم من الحرافات

يتأله فى شعره . قرأ الكتب القديمة وعرف أن نبياً سيبعث فى العرب ، فكان يرى نفسه حقيقاً بأن يكونه . فلما بعث النبى حسده وأعان عليه خصومه من قريش . وله مراث فى قتلاهم . مات على غير إيمان سنة ٢ ه والأساطير التي لايقرها عقل رجيح ، ولا يسندها نقل صحيح ، وما هي إلا من أسمار الرواة وأحاديث القصاص

ومن أعجب العجب أنى رأيت بعض الأئمة قد خدعوا بابن قتيبة وأنزلوه من المحدثين في منزلة الجاحظ من المتكلمين ؟ وشتان بين من يستعمل ماوهبه الله من عقل ، وبين من يعطل هذه المنة الكبرى مستسلما لعواصف الآراء ، و نوازع الأهواء . ولعل الامام ابن تيمية (١) لم يصل إلى علمه هذا السخف الذي جاء به ابن قتيبة ، ونظر اليه من جهة رآه فيها صالحا فوصفه عا وصفه به .

أما ما تنقص به ابن قتيبة أبا عمان الجاحظ من أنه كان يعمل الشيء ونقيضه ، فلا أدرى كيف غاب عنه أنهذا من قوة البيان ، وفضل الافتنان ؟ وكيف فاته أن ذلك من معجزات البلاغة التي اختص الله الجاحظ بها ، وألقي إليه بأزمتها ؟ وهل في الوجود شيء خالص من الشوائب ، أو برىء من المعايب ؟ أم هل هناك خير محض أو شر بحت ؟ الحق أنه لا يوجد في هذا العالم ماليس فيه وجه للمدح وآخر للقدح . وقد أعطى الجاحظ أكبر قسط من فضل اللسن حي إنه ما كان يروم وصف شيء كائناً ما كان عن عرضه في مثلها

ومن المعروف عند أهل الكلام أن المحدث كلاكان أموق كان عند

<sup>(</sup>۱) هو الامام أحمد بن عبد الحليم الحراني المشهور بابن تيمية . كان إمام عصره في سائر العلوم ، وهو وإن كان حنبلي المذهب إلا أنه كان يرى لنفسه ويعتمد على اجتهاده . وله مصنفات عدة ظاهر فيها التمكن والاجتهاد . ولد بحران سنة ٦٦١ ه و توفى سنة ٧٢٨ ه

العامة وأشباه العامة أنفق ، و إذا كان كثير اللحن والتصحيف كانوا به أوثق ، و إذا ساء خُلقه وكثر غضبه واشتد حدة وعُسرة تهافتوا عليه . 'وقد كان في ابن قتيبة شيء من هذا ولا سيما أنه كان به تسرع وتهافت ونهم وجشع ، وكفاك منه أن الرواة أجمعوا على أنه قدمت إليه هريسة ، فلم يصبر عليها حتى تهدأ سخونتها وتتفثأ حرارتها ، بل تناولها وابتلعها فكانت القاضية عليه وذهبت فيها نفسه ، وليس بعد هذا دليل على السخف والرعونة

ونقاوا عن أبى العباس «ثعلب» (١) أنه قال فى بعض مجالسه: أمسكوا عن ذكر الجاحظ فإنه غير ثقة . ولعل من هنا أخذ أبو منصور الأزهرى (٢) قوله: كان الجاحظ روى عن الثقات ماليس من كلامهم ، وكان قد أوتى بسطة فى لسانه ، وبياناً فى خطابه ، ومجالاً واسعاً فى فنونه ، غير أن أهل العلم والمعرفة ذموه ، وعن الصدق دفعوه .

وهذا كلام لا يضير الجاحظ أن يقال فيه مثله ، لأنه لا دليل فيه ولا برهان عليه . وكيف يصح من أبى منصور أن يرسل الكلام هكذا على عواهنه دون أن يشد أركانه بحجة قائمة أو سلطان مبين ؟!

وهذا البديع الهمذاني (٢) يصف الجاحظ في إحدى مقاماته بقوله: إن

<sup>(</sup>۱) هو أبو العباس احمد بن يحيى ثعلب ، أحد أئمة النحو من الكوفيين وكان عارفا بالشعر والمعانى والغريب ولد سنة ٢٠٠ ه و توفى سنة ٢٩١ ه (٢) هو أبو منصور محمد بن أحمد الا زهرى : كان لغوياً أديباً ، أسرته القرامطة فبق فيهم دهراً ، وهو صاحب كتاب « التهذيب فى اللغة » وكان ثقة فيا يروى من اللغة حجة فيا ينقل في تهذيبه . ولد سنة ٢٨٢ و توفى سنة ٢٧٠ ه فيا يروى من اللغة حجة فيا ينقل في تهذيبه . ولد سنة ٢٨٢ و توفى سنة ٢٧٠ ه الساعر المشهور . له كتاب المقامات و علق عليه شرحاً موجزاً الشيخ محمد عبده الشاعر المشهور . له كتاب المقامات و علق عليه شرحاً موجزاً الشيخ محمد عبده

الجاحظ في أحد شقى البلاغة يقطف ، وفي الآخر يقف ، والبليغ من لم يقصر نظمه عن نثره ، ولم يزركلامه بشعره ، فهل ترون للحاحظ شعراً رائقاً ؟ قلنا : لا . قال : فهلموا إلى كلامه ، فهو بعيد الاشارات ، قريب العبارات ، قليل الاستعارات ، منقاد لعريان الكلام يستعمله ، نفور من معتاصه يهمله ؛ فهل سمعتم له بكلمة غير مسموعة ؟ أو لفظة غير مصنوعة ؟

وأنا أحتسب قول البديع هذا في جانب الجاحظ ولا أحسبه عليه ، لأن هذا الوصف قل أن يضطلع به أديب ، أو ينهض به بليغ أريب . ولست أظن في البديع الجد في النيل من الجاحظ أو الإفتيات على مقامه في العلم والأدب ومنزلته في صنوف البلاغات ، وما أرى ذلك من البديع إلا من باب رياضة اللسان على قوة البيان . وإن كان لم يعد الحق في وصفه لشعره

و يقول القاضى الباقلانى (١): قد يزعم زاعمون أن كلام الجاحظ من السمت الذى لا يؤخذ فيه ، والباب الذى لا يذهب عنه ، وأنت تجد قوماً يرون كلامه قريباً ، ومنهاجه معيباً ، ونطاق قوله ضيقاً حتى يستعين بكلام

وكتاب الرسائل وعلق عليه شرحاً الشيخ ابراهيم الأحدب . وديوان شعر صغير . مات سنة ٣٩٨ ه

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى البصرى . شيخ من شيوخ العلم والدين نشر بقوة بيانه وفصاحة لسانه وماضى حجته مذهب الأشعرية، وناظر بعض المعتزلة بحضرة عضد الدولة بن بويه الديلى بشيراز ، ثم أرسله عضد الدولة إلى ملك الروم في مهم من شؤون الدولة فقام بسفارته خيرقيام ، وكان له هاك شأن لفت إليه الأنظار وكان موضع الحفاوة والاكبار، وله مؤلفات عدة أشهرها وأبقاها كتابه « إعجاز القرآن » توفى فى ذى القعدة سنة ٤٠٣ ه

غيره ، ويفزع إلى ما يوشح به كلامه من بيت سائر ، وفصل نادر ، وحكمة عمهدة منقولة ، وقصة عجيبة مأثورة ، وأما كلامه في أثناء ذلك فسطور قليلة ، وألفاظ يسيرة ، فإذا أحوج إلى تطويل الكلام خالياً عن شيء يستعين به-فيخلط بقوله من قول غيره - كان كلاماً ككلام غيره . فإن أردت أن تحقق هذا فانظر في كتبه في « نظم القرآن » وفي « الرد على النصاري» وفي « خبر الواحد » وغير ذلك مما يجرى هذا الجرى ، هل تجد في ذلك كله ورقة تشتمل على نظم بديع أو كلام مليح ؟ على أنمتأخري الكتّاب قد نازعوه في طريقته ، وجاذبوه على منهجه ، فنهم من ساواه حين ساماه ، ومنهم من أبر عليه إذ باراه . هذا أبو الفضل بن العميد قد سلك مسلكه ك وأخذ طريقه فلم يقصر عنه ، ولعله قد بان تقدمه عليه لأنه يأخذ في الرسالة الطويلة فيستوفيها على حدود مذهبه ، ويكملها على شروط صنعته ، ولا يقتصر على أن يأتي بالأسطر من نحو كلامه كما ترى الجاحظ يفعله في كتبه متى ذكر من كلامه سطراً أتبعه من كلام الناس أوراقاً ، و إذا ذكر منه صفحة بني عليه من قول غيره كتاباً ؟

وعبارة الباقلاني كما ترى لا تدل على أنه لا يرى الجاحظ شيئاً و إيما هو بسبيل المقارنة بين كلام الله عز وجل وكلام المخاوقين ، وأى كلام يرتفع على كلام الله سبحانه وتعالى ؟ على أن الباقلاني قد روى عن الجاحظ قول غيره فيه دون أن ينبذه من لدنه بشيء إلا ما قاله عن بعض كتبه الخاصة بما هو معنى به من المكلام على نظم القرآن و إعجازه . و إلا فليس مشل القاضى الباقلاني من تخفي عليه مزايا الجاحظ وخصائصه التي بذ فيها من على أثره ممن تأخر عنه . على أن في تفضيل الباقلاني لا بن

العميد في بعض ماهو من شأنه على الجاحظ ، مفخرة للجاحظ نفسه، واعترافاً بفضله، وتقديراً لبلاغته، لأن ابن العميد يعد من تلاميذ الجاحظ الذين تخرجوا بكتبه وترسموا خطأه في بيانه وقوة عارضته وبليغ أسلوبه. ولو كان كتاب الجاحظ في نظم القرآن بين أيدينا لعرفنا إلى أي مدى كانت استعانة الباقلاني به في تصنيفه « إعجاز القرآن » لأنه مامن أحد جاء بعد الجاحظ وحاول الكتابة أو التأليف إلا وكان أكثر مادته التي يعتمد عليها إنما هي كتب الجاحظ



# المصال الماسع

## تخطئته وتصويبه

لم يسلم الجاحظ على سعة علمه ، وبارع فهمه ، وشدة يقظته من الوقوع . في الخطأ ، وأى امرى في الوجود لم يجز عليه السهو ؟! قال على بن يحيى المنجم (١) : قلت للجاحظ : مثلك في علمك ومقدارك في الأدب يقول في كتاب « البيان والتبيين » و يكره للجارية أن تشبه بالرجال في فصاحها ؟ ألا ترى قول مالك بن أسماء الفزاري (٢) .

أَمُعْطَى مِنِّى عَلَى بَصَرِى لِلْمُ بِ الْمُ بِلَّهُ أَنْتِ أَكُمْلُ النَّاسِ حُسْنَا وَحَدِيْثِ أَلْدَّهُ مُ هُوَ مِمَّا يَنْعَتُ النَّاعِتُونَ يُوزَنُ وَزْنَا وَحَدِيْثِ مَا لَكُنَ لَحُنَا مَنْطِقٌ صَائِبُ وَتَلْحَنُ أَحْيَبِ اللَّوَاحُلَى الْحَدِيْثِ مَا كَانَ لَحْنَا مَنْطِقٌ مَنْطِقٌ مَا عَنْ اللَّهُ مِنْ مَا لِبُ وَتَلْحَنُ أَحْيَبِ اللَّهُ وَأَحْلَى الْحَدِيْثِ مَا كَانَ لَحْنَا اللَّهُ عَلَى الْحَدِيْثِ مَا كَانَ لَحْنَا اللَّهُ الْعَدِيْثِ مَا كَانَ لَحْنَا اللَّهُ الْعَدِيْثِ مَا كَانَ لَحْنَا اللَّهُ عَلَى الْعَدِيْثِ مَا كَانَ لَحْنَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعِلَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَ

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن على بن يحيى بن منصور ، المنجم النديم . كان من خاصة ندماء المتوكل و متقدميهم، ثم نادم من بعده من الحلفاء إلى أيام المعتمد وكان راوية إخباريا شاعراً محسنا ، وله فى صنعة الغناء يد طولى ، وكان من حب الحلفاء له و ثقتهم به يحلسونه بين يدى أسرتهم ويفضون إليه بأسرارهم ويستودعون صدره أخبارهم و نواياهم . توفى بسر من رأى فى آخر أيام المعتمد سنة ٢٧٥ ه

<sup>(</sup>۲) هو مالك بن أسهاء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى. وهذه الأسرة من أمجد أسر العرب. وكان مالك من أنبلها: تزوج الحجاج ابن يوسف أخته هند بنت أسهاءوولاه أصبهان وله معه حوادث وخطوب. وكان شاعرا بليغا وأميرا سريا غير أنه كان مولعا بالشراب

فتراه من لحن الإعراب؟؟ و إنما وصفها بالظرف والفطنة ، وأنها تلحن أى تُورِّى في لفظها عن أشياء وتتنكب ماقصدت له؟!

فقال الجاحظ: فطنت لذلك

فقلت: فغيره

فقال: فكيف لى بما سارت به الركبان؟

فهو في كتابه على خطائه .

قال أبو مُحَلِّم (١) تعليقا على هذا : أراد الفزارى بقوله هذا : إن خير الحديث ما أوماً ت إلى به وورت به عن الإفصاح لئلا يعلمه غيرنا . ومثله عقول الكلابي :

وَلَقَدْ لَحَنْتَ لَكُمْ لِكَيْمَا تَفْهَمُوا وَوَحَيْتُ وَحَيَّا لَيْسَ بِالْمُو تاب ومنه قوله تعالى « وَ لَتَعْرِ فَنَهُمْ فى لَحْنِ الْقُوْلِ » أي فيما يتوحونه جينهم من النفاق والطعن

وقد وقفت على قول لأبى حيان التوحيدى يبرر به ماذهب إليه

وعندى أن المسألة محتملة للكلام ، لأن مقابل المنطق الصائب المنطق الملحون ، واللحن من الغواني والفتيات غير منكور ولامكروه ، بل يُستحب كلأنه بالتأنيث أشبه ، وللشهوة أدعى ، ومع الغزل أجرى . والإعراب جد ، وليس الجد من التغزل والتعشق والتشاحى في شيء . وعلى مذهب على

<sup>(</sup>۱) هو أبو محلم محمد بن سعد (وفي اسمه خلاف بين الرواة) السعدى الشيباني. أصله من الفرس مولده بفارس ثم انتسب إلى بني سعد. كان من أعلم الناس باللغة والشعر قوى الحافظة شديد الذاكرة ،وكان يغلظ طبعه ويفخم كلامه. توفي سنة ٢٤٨ ه

ابن يحيىأن المنطق الصائب هو الكلام الصريح، وأن اللحن هوالتعريض، وأنها تعرف هذا وهذا، فهب أن هذا المعنى مقبول ، لم ينبغى أن يكون المعنى الآخر لهوجا ومردوداً ؟ ؟ وقد يجوز أن يكون مراد الشاعر ذاك ، لأن الشاعر يشعر بهذا .

ولم يصنع أبو حيان بملاحظته هـذه أكثر من أنه صوب الرأيين ، و برّر المعنيين ، على تكلف فيما جاء به ، دفعه إليه تعصبه للجاحظ ، وافتتانه به ، وغبرته عليه :

وخطأه المسعودى في الجغرافيا فقال: زعم الجاحظ أن نهر مكران الذي هو نهر السند ، من النيل ؟! ويستدل على أنه من النيل بوجود التماسيح فيه . فلست أدرى كيف وقع له هذا الدليل ؟ وذكر ذلك في كتابه « الأمصار » وهو كتاب في نهاية الغثاثة ، لأن الرجل لم يسلك البحار ، ولا أكثر الأسفار ، ولا تعرف المسالك والأقطار ، و إنما هو حاطب ليل ، ينقُل عن كتب الوراقين .

ولا شك في أن المسعودي مصيب في هذه المسألة لأنها مما اختص به من العاوم والمعارف ، ولا ضيرعلى الجاحظ من الخطأ فيما ليس من شأنه ، و إن كان تعرضه لما لايحسن غير لائق بمثله . والظاهر أن تعرض المسعودي للجاحظ بهذه الصورة كان قصاصاوقع على الجاحظ لتعرضه للخليل بن أحمد (١) في شيء من هذا الضرب . فقد كان الجاحظ قال عنه في كتابه في تفضيل صنعة الكلام ، وهي الرسالة المعروفة بالهاشمية :

<sup>(</sup>۱) هو الخليل بن احمد الأزدى .كان غاية فى الذكاء والفطنة وهو أول من استخرج العروض وحصن به أشعار العرب . وكان زاهداً متورعا وله شعر قليل، وهو أول من وضع كتابا فى اللغة اسمه « العين »مات سنة . ١٧ه

إن الخليل بن احمد من أحل إحسانه في النحو والعروض ، وضع كتابا في الايقاع وتراكيب الأصوات ، وهو لم يعالج وتراقط ، ولا مس بيده قضيبا قط ، ولا كثرت مشاهدته للمغنين . وكتب كتابا في الكلام، ولو جهد كل بليغ في الأرض أن يتعمد ذلك الخطأ والتعقيد لما وقع لهذلك، ولو ان محرورا استفرغ قوى مرته في الهذيان لما تهيأ له مثل ذلك ، ولا يتأتى مثل ذلك لأحد إلا بخدلان من الله الذي لا يقى منه شيء . قال : ولو لا أن أسخف الكتاب وأهجن الرسالة وأخرجها من حد الجد إلى حد الهزل لحكيت صدر كتابه في التوحيد و بعض ما وضعه في العدل . قال : ولم يرض بذلك حتى عمد إلى الشطرنج فزاده في الدولاب حملا فلعبت به يرض بذلك حتى عمد إلى الشطرنج فزاده في الدولاب حملا فلعبت به أناس من حاشية الشطرنجيين ثم رموا به

والجاحظ فى هذا قد آخذ الحليل بما هو من خاصة معارفه ، ولا سيا ما كان منها متعلقا بعلم المكلام والتوحيد والعدل . أما ما آخذه به من غير ذلك فهو من عامة معلوماته وفنونه ولكن « الجروح قصاص »



## لفصل العاشر في

### مقامه لدى العارفين عناقبه

أما مقامه لدى عارفى فضله 6 ومنزلته فى نظر أهل التحقيق ، فليس يُعد من المبالغة فى شيء إذا قيل إنه سيد كتّاب العربية بلا منازع، وشيخ أدباء العرب بلامدافع ، ومن البدائه أن يوصف بأنه إمام ذوى اللسن والبيان ، وعميد أهل الفصاحة والتبيان ، وأنه كان على مناقب قلما جاراه فيها غيره من أهل العلم والأدب وأرباب الحكمة والفلسفة. فقد سمت به همته ، وعلت به معارفه إلى أن صار من مفاخر الاسلام 6 بل من محاسن العربية الذين يتنافس أعلام الرجال بالأ تتساب إليهم . وقد وضع أبو حيان التوحيدي فيه كتابا أسماه « تقريظ الجاحظ » لم نطلع عليه، ولعله باد فيما باد من كتب القدماء ، غير أن ياقوت قد روى لنا منه هذه الكلمة العجيبة عن أبى حيان قال : حدثنى أبو سعيد السيرافى (١) - و مَهمّك من رجل وناهيك حيان قال : حدثنى أبو سعيد السيرافى (١) - و مَهمّك من رجل وناهيك

<sup>(</sup>۱) هو أبو سعيد الحسن بن عبد الله (بهزاد) السيرافي أحداً كابر الا دباء وأفاضل المتكلمين. قال عنه أبو حيان التوحيدى في كتابه تقريظ الجاحظ: شيخ الشيوخ وإمام الأئمة معرفة بالنحو والفقه واللغة والشعر والعروض والقوافي والقراآن والفرائض والحديث والكلام والحساب والمندسة، أفتى في جامع الرصافة خمسين سنة على مذهب أبي حنيفة فما وجد له خطأ و لا عثر له على زلة، وقضى ببغداد. هذا مع الثقة والديانة والا مانة والرزانة ، صام أربعين سنة أو أكثر الدهر . قلت : وقد ناظر متى بن يونس المنطق في المفاضلة بين النحو والمنطق فأظهر قوة في الجدل واستثارة

من عالم ، وشَرْعَكَ من صَدُوق ، قال : حدثنا جماعة من الصابئين الكتاب. أن ثَابتَ بْنَ قُرَّةَ قال (١) :

ما أحسد هذه الأمة العربية إلا على ثلاثة أنفس:

أولهم - عمر بن الخطاب في سياسته ويقظته و وحذره وتحفظه ، ودينه ويقينه و وجزالته و بذالته ، وصرامته وشهامته ، وقيامه في صغير أمره وكبيره بنفسه و مع قريحة صافية ، وعقل وافر ، ولسان عضب ، وقلب شديد وطوية مأمونة ، وعزيمة مأمومة ، وصدر منشرح ، وبال منفسح ، و بديهة نضوح ، ووروية لقوح ، وسر طاهر ، وتوفيق حاضر ، ورأى مصيب ، وأمر عجيب ، وشأن غريب ، دعم الدين وشيد بنيانه ، وأحكم آساسه ورفع أركانه ، وأوضح حجته وأنار برهانه ، مَلك في زي مسكين ؛ ماجنح في أمر إلى وَنَا ، ولا غض طرفه على خنا ، ظهارته كالبطانة ، و بطانته كالظهارة ، وحرح وأسا ، ولان وقسا ، ومنع وأعطى ، واستخذى وسطا . كل ذلك في الله ولله . لقد كان من نوادر الرجال

والثاني - الحسن بن أبي الحسن البصري (٢) ، فلقد كان في دراري

الجحة وبراعة فى مقارعة الخصم تفوق كل براعة . وقد أتينا عليها فى كتاب. المقابسات ومات سنة ٣٦٨ هـ

(۱) هو أبو الحسن ثابت بن قرة الصابى الحرانى الشهير: كان طبيباً فيلسوفا ذا فضائل، وكان فصيحا مبينا ذا حكمة وأدب عالى القدر بعيد الهمة وافر الحرمة سريا نبيلا. ولد سنة ۲۸۸ ه و توفى ببغداد سنة ۲۸۸ ه

(۲) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري. وقد أنشأنا له ترجمة نشرنا خلاصتها في حريدة السياسة الأسبوعية بعددها الصادر في ١٥٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ وسننشرها في كتابنا «شيوخ المعتزلة ومذاهبهم »الذي سنصدره بعد هذا الكتاب إن شاء الله تعالى

النجوم علما وتقوى ، وزهدا وورعا ، وعفة ورقة ، وتألُّها وتنزها ، وفقها ومعرفة 6 وفصاحةو نصاحة ،مواعظه تصل إلى القاوب ، وألفاظه تلتبس بالعقول، وما أعرف له ثانيا ، لاقريبا ولا مدانيا . كان منظره وفق تخبره ، وعلانيته في وزن سريرته . عاش سبعين سنة لم يُقْرَفُ بمقالة شنعاء ، ولم يُزُنَّ بريبة ولا فحشاء . سليم الدين ، نقيُّ الأديم ، محروس الحريم . يجمع مجلسه ضروبا من الناس ، وأصناف اللباس ، لما يوسعهم من بيانه ، و يفيض عليهم بافتنانه . هذا يأخذ عنه الحديث ، وهذا يلقن منه التأويل ، وهذا يسمع منه الحلال والحرام ، وهذا يتبع في كلامه ، وهذا يجرد له المقالة ، وهذا يحكى له الفُتْميًا ، وهذا يتعلم الحكم والقضاء ، وهذا يسمع الموعظة . وهو في جميع هذا كالبحرالمجاج تدفقاً ، وكالسراج الوهاج تألُّقاً ، ولاتنس مواقفه ومشاهده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 6 عند الأمراء وأشباه الأمراء ٠ بالكلام الفصل ، واللفظ الجزل ، والصدر الرحب ، والوجه الصَّلب ، واللسان العضب ، كالحجاج (١) وفلان وفلان ، مع شارة الدين ، وبهجة العلم، ورحمة التقَى . لاتثنيه لأمَّة في الله ، ولا تُذهله رامَّة عن الله . يجلس تحت كرسيه قَتاكة ألك صاحب التفسير، وعَمْرُ و وَوا صِل الصاحبا الكلام، (١) هوأبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي، أسد الدولة المروانية وموطد دعائمها و مثبت أركانها و محكم أساسها ، ولو لا مو اقفه المشهورة وسياسته الدكتاتورية لاكتسح الخوارجدولة بني مروانولا صبحت في خبر كان.فهو من بناة الدول وله حوادث وأخبار هي مما يزدان به الا دب العربي . مات سنة ٥٥ ه (٢) هوأبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصرى الأعمه: كان من أفاضل التابعين، مقصود الجناب محمل علمه إلى الا فاق، وكان قدريا على مذهب المعتزلة. قيل هو الذي سماهم بهذا الاسم. تصدر في مجلس الحسن البصري بعدو فاته و انتهج منهجه وكان على عماه يدو رالبصرة أعلاها وأسفلها بغيرقائد. توفى بواسط سنة١١٧ه (٣) عمرو بن عبيدوواصل بنعطاء همازعماالمعتزلةوشيخاأهل الاعتزال

وابن أبى اسحق (١) صاحب النحو، وَ فَرْ قَدُ السَّبَخِيُّ (٢) صاحب الرقائق، وأشباه هؤلاء ونظراؤهم. فمن ذا مثله، ومن ذا يجرى مجراه ؟؟

والثالث — أبو عنمان الجاحظ ، خطيب المسلمين ، وشيخ المتكلمين ، ومدره المتقدمين والمتأخرين . إن تكلم حكى سحبان (٣) البلاغة ، وإن ناظر ضارع النظام في الجدل ، وانجد خرج في مَسكُ عامر بن عبد قيس (١) وإن هزل زاد على مُز بد عبي مُز بد عبيب القلوب ومراح الأرواح . شيخ الأدب ولسان العرب ، كتبه رياض زاهرة ، ورسائله أفنان مثمرة . مانازعه منازع الارشاه آنفا ، ولا تعرض له متعرض إلا قدم له التواضع استبقاء . ألحلفاء وواضعا مذهب العدل والتوحيد ، ومقررا أصول الاعتزال . وسترى ترجمتهما مستفيضة . في كتابنا «شيوخ المعتزلة ومذاهبهم » الذي سنصدره بعد هذا الكتاب إن شا الله تعالى

- (۱) هو أبو بحر عبد الله بن أبى إسحق الحضرى بالولا. كان إماما فى النحو وهو أول من وضع علله وجرد أقيسته . وكان لا يرى التسليم فى كل ما جا، عن العرب . وله مع الفرزدق الشاعر أخبار وحوادث .
- (٢) هو أبو يعقوب فرقد بن يعقوب السبخى · أصله من أرمينية وانتقل إلى البصرة وصاحب الحسن البصرى وأخذ عنه ، وكان من الزهاد المتنسكين مات سنة ١٣١ ه
- (٣) هو سحبان وائل الخطيب العربى المشهور . راجع ترجمته فى شرحنا على كتاب « البيان والتبيين »
- (٤) هو عامر بن عبد قيس . كان من بلغاء الزهاد وفصحاء النساك . وكان يغزو متطوعاً . وقد ترجمناه في شرحنا على « البيان والتبيين »
- (ه) هو أبو إسحق مزبد المدنى. كان صاحب نوادر وفكاهات، سريع الخاطر حسن البادرة كثير الدعابة. وقد ترجمناه فى شرحنا على كتاب « المقابسات » وذكرنا له كثيراً من نوادره وفكاهاته

تعرفه ، والأمراء تصفه ، و [ الملوك] تنادمه ، والعلماء تأخذ عنه ، والخاصة تسلم له ، والعامة تحمه . جمع بين اللسان والقلم ، و بين الفطنة والعلم ، و بين الرأى والأدب ، و بين النثر والنظم ، و بين الذكاء والفهم . طال عمره وفشت حكمته ، ووطىء الرحال عقبه ، وتهادوا أدبه ، وافتخروا بالانتساب إليه ، وبجحوا بالاقتداء به . لقد أوتى الحكمة وفصل الحطاب

قال أبوحيان : هذاقول ثابت ، وهوقول صابى الايرى للاسلام حرمة ، ولا المسلمين حقا ، ولا يوجب لأحد منهم ذماما . قد انتقد هذا الانتقاد ، ونظر هذا النظر ، وحكم هذا الحكم ، وأبصرالحق بعين لاغشاوة عليها من الهوى، ونفس لالطخ بها من التقليد ، وعقل ماتحيل بالعصبية . ولسنا نجهل مع ذلك فضل غيرهؤلاء من السلف الطاهر ، والخلف الصالح . ولكناعجبنا فضل عجب من رجل ليس منا ، ولا من أهل ملتنا ولغتنا 6 ولعله ما خبر عمر بن الخطاب كل الخبرة ، ولا استوعب ما للحسن من المَنْقبة ، ولاوقف على جميع ما لأبى عثمان من البيان والحكمة . يقول هذا القول ، ويعجب هذا العجب ، ويحسد أمتنا بهم هذا الحسد ، ويختم كلامه بأبي عثمان ويصفه بما يأتى الطاعن عليه أن يكون له شيء منه ، ويغضب إذا ادعى ذلك له ، وأنه الموفر عليه!! هل هذا الا الجهل الذي يرحم المبتلي به . . . . !! قلت : الظاهر أن أبا حيان بلغه إطراء عن ثابت لهولاء الرجال الثلاثة أو قرأ فصلاله في شيء من مناقبهم ، فتمثل هذا الإطراء وتصور تلك المناقب وصاغها في هذا الأساوب البارع ونسبه إلى ذلك الحكيم الصابيء ، ليكون لهذه الكلمة شأنها من المنزلة الرفيعة ومقدارها من المكان الجليل متى نسبت الى رجل من أكابر الصابئة ، لاينتظر أن يعني كثيرا بهذه الناحية

من رجال الاسلام . وان كان المعروف عن ثابت أنه كان من خواص أهل الفصاحة والحكمة والبيان

وقال أبو حيان: قلت لأبي محمد الأندلسي (١) - وكان في عداد. أصحاب السيرافي -: قد اختلف أصحابنا ، في مجلس أبي سعيد السيرافي ، في بلاغة الجاحظ وأبي حنيفة (٢) صاحب النبات ، ووقع الرضي بحكمك ، فا قولك ؟

فقال: أنا أحقر عن الحكم لهما أو عليهما

فقلت: لابد من قول!

فقال: أو حنيفة أكثر نداوة. وأبو عثمان أكثر حلاوة 6 ومعانى. أبى عثمان لائطة بالنفس ، سهلة فى السمع ، ولفظ أبى حنيفة أعذب وأعرب، وأدخل فى أساليب العرب

قال أبو حيان : والذي أقوله وأعتقده وآخذ به وأستهام عليه ؛ أنى لم, أجد فى جميع من تقدم وتأخر ثلاثة لو اجتمع الثقلان فى تقريظهم ومدحهم ونشر فضائلهم فى أخلاقهم ، وعلمهم ، ومصنفاتهم ، ورسائلهم ، مدى الدنيا إلى أن يأذن الله بزوالها ، لما بلغوا آخر ما يستحقه كل واحد منهم :

هذا الشيخ الذي أنشأنا له هذه الرسالة و بسببه جُشمنا. هذه الكلفة 6 أعنى أبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد الله بن حمود الزبيدى الا ندلسى. قال الصفدى: كان من فرسان النحو واللغة والشعر ، وكان مغرى بكلام الجاحظ حتى إنه كان يقول: رضيت في الجنة بكتب الجاحظ عوضا عن نعيمها. وكان من أصحاب أبي سليان المنطقي وأبي سعيد السيرافي

<sup>(</sup>۲) هو أبو تحنيفة احمد بن داود بن ونند الدينورى .كان قيما بعلوم . شتى ، وقدنال شهرة و اسعة بكتا به الذى ألفه فى النباتات.وكان من نوادر الرجال . الذين جمعوا بين آداب العرب ومعارف الاقدمين . مات سنة ۲۸۲ ه

والثانى – أبو حنيفة الدينورى ، فإنه من نوادر الرجال ، جمع بين حكمة الفلاسفة و بيان العرب ' له في كل فن ساق وقدم 6 ورواء وحكم . وهذا كلامه في « الأنوا، » يدل على حظ وافر من علم النجوم وأسرار الفلك. فأما كتابه في « النبات » فكلامه فيه في عُروض كلام أبديِّ بدويٌّ، وعلى طِباع أفصح عربي . ولقد قيل لي: إن له في «القرآن»كـتابا يبلغ ثلاثة عشر مجلدا ، ما رأيته ، وأنه ما سبق إلى ذلك النمط. هذا مع ورعه وزهده وجلالة قدره . وقد وقف الموفق(١)عليه وسأله [ فيه ] وتحنى به والثالث – أبو زيد أحمد بن سهل البلخي ، فأنه لم يتقدم له شبيه في الأعصر الأول ، ولا يظن أنه توجد له نظير في مستأنف الدهر . ومن تصفح كلامه في كتابه « أقسام العاوم » وفي كتابه « أخلاق الأمم » وفي كتابه « نظم القرآن » وفي كتابه « اختيار السيرة » وفي رسائله إلى إخوانه وجوابه يسأل عنه ويبده به ، علم أنه بحر البحور ، وأنه عالم العلماء ، وما رؤى في الناس من جمع بين الحكمة والشريعة سواه . و إن القول فيه لكثير . ولو تناصرت إلينا أخبارهم لكنا نحب أن نفرد لكل واحدمنهما تقريظ المقصورا عليه ، وكتابا منسو با إليه ، كما فعلت بأبي عثمان

وقال ياقوت: كان يقال: إتفق أهل صناعة الـكلام على أن متكلمي العالم ثلاثة: ألجاحظ وعلى بن عبيدة (٢) وأبوزيد البلخي:

<sup>(</sup>۱) هو أبو أحمد الموفق طلحة بن الحليفة جعفر المتوكل العباسي .كان صاحب الشأن الأعلى في دولة أخيه المعتمد على الله ، وإليه المرجع في كل الأمور ، ولولاه لاكتسح الزنج دولة آل العباس . مات سنة ٢٧٨ ه (٢) هو على بن عبيدة إلريحاني الكاتب .كان حاد الذ داء قوى الفطنة وكان من خاصة المأمون ، بليغا فصيحا له تا ليف على منهج الحكماء .

فمنهم من يزيد لفظه على معناه ، وهو الجاحظ ومنهم من يزيد معناه على لفظه ، وهو على بن عبيدة ومنهم من توافق لفظه ومعناه ، وهو أبوزيد

مع أن ياقوت روى أيضا أنه كان يقال لأبي زيد « جاحظ خراسان » وكنى جلالة وفخرا للجاحظ أن ينسب إليه أبو زيد البلخي

وكان الأستاذ الرئيس أبو الفضل ابن العميد من المعجبين بالجاحظ ، المولعين به ولعا شديدا ، المقدرين له تقديرا صحيحا ، المتوفرين على كتبه ومصنفاته ، المغترفين من بحار علومه وآدابه ، الذاهبين مذهبه في أسلوبه وكتابه ، حتى لقد كان يعجبه أن يلقب « بالجاحظ الثاني » وكان من عظم تقديره له ، وامتلاء صدره بجلالته وفضله ، إذا طرأ عليه أحدمن منتحلي العلوم ومصطنعي الآداب وأراد امتحان عقله سأله عن:

- (١) بغداد ، فارن فطن لخواصها ، وتنبه لمحاسنها ، وأثنى عليها . جعل ذلك مقدمة فضله ، وعنوان عقله . ثم سأله عن :
- (٢) الجاحظ ، فإن وجد لديه أثرا لمطالعة كتبه ، والاقتباس من نوره ، والاغتراف في بحره ، و بعض القيام بمسائله ، قضى له بأنه غرة شادخة في جبين أهل العلم والأدب . و إن وجده ذاما لبغداد ، غفلا عما يجب أن يكون موسوما به من الانتساب إلى المعارف التي تخصص بها الجاحظ ، لم ينفعه بعد ذلك شيء من المحاسن

وحدث أبو القاسم السيرافي فقال:

حضرنا مجلس الأستاذ أبى الفضل ابن العميد الوزير ، فجرى ذكر ورماه بعضهم بالزندقة وليس كذلك بل كان من أفاضل المعتزلة وقالوا إن له مؤلفات عدة أكثرها في القصص والنوادر

الجاحظ، فغض بعض الحاضرين منه وأزرى به، وسكت الوزيرعنه، فله الخرج الرجل قلت له: سَكَتَ أيها الأستاذ عن هذا الرجل في قوله، مع عادتك في الرد على أمثاله ؟! فقال: لم أجد في مقابلته أبلغ من تركه على جهله، وله واقفته و بينت له لنظر في كتبه وصار بذلك إنسانا يا أبا القاسم، فكُنتُبُ الجاحظ تُعلم العقل أولا، والأدب ثانيا، ولم أستصلحه لذلك؟!

قلت: وهذا تصرف من ابن العميد غريب ، فقد ضن على هذا الرجل بالأرشاد إلى ما يُقوم عقله ويُرهف حد أدبه! ولست أدرى إذا كان هذا من بواءث الحقد وعوامل الضغن ، أو كان من لؤم الطبع وخسة النحيره ، أو من حوافز الغيرة على العلم والعمل على صيانته من الابتذال للسفلة والا وغاد! وقال ابن العميد: ثلاثة عاوم ألناس كلهم عيال فيها على ثلاثة أنفس: أما الفقه ، فعلى أبى حنيفة (١) لا نه دَوَّنَ وَخَلَدَ ما جعل من يتكلم فيه بعده مشيرا إليه ، ومخبرا عنه

وأما الـكلام ، فعلى أبى الهذيل العلاف (٢) وأما البلاغة والفصاحة واللسن والعارضة ، فعلى أبى عثمان الجاحظ ومن طريف ما يروى فى هذا الباب ما تحدث به أبو محمد الحسن بن عمرو النجيرمى قال :

<sup>(</sup>۱) هو الامام الأعظم أبو حنيفة النعمان سنا بت، شيخ العراقيين، وواضع مذهب أهل الرأى ، والداعى إلى القياس في الشرع . وهو أشهر من أن يعرف . مات سنة . ١٥ ه

<sup>(</sup>٢) هو أبو الهذيل العلاف البصرى .كان منأ كابر المعتزلة وأفاضل أهل الكلام . صاحب علم و نظر و مقالات و جدل، و اسع الاطلاع علىكتب الا تدمين فى المنطق و الفلسفة و غيرهما . وقد ترجمناه فى كتابنا «شيو خ المعتزلة ومذاهبهم » الذى سنصدره قريبا إن شاء الله تعالى

كنت بالأندلس ، فقيل لى : إن ههنا تلميذا لأبى عثمان الجاحظ ، يعرف بِسكام بن يزيد ، ويكنى أبا خاف . فأتيته فرأيت شيخاهِما ، فسألته عن سبب اجتماعه مع أبى عثمان ، ولم يقع أبو عثمان إلى الأندلس ؟ فقال :

كان طالب العلم بالمشرق يَشْرُفُ عند ملوكنا بلقاء أبي عثمان . فوقع إلينا كتاب «التربيع والتدوير» له 6 فأشاروا إليه . ثم أردفه عندنا كتاب «البيان والتبيين» له ، فبلغ الرجل الصُّكاكاك (١) بهذين الكتابين قال : فخرجت لاأعرج على شي ، حتى قصدت بغداد ، فسألت عنه 6 فقيل لى : هو بسُر آمن رآى . فأصعدت إليها ، فقيل لى : قد انحدر إلى البصرة ، فانحدرت إليها ، وسألت عن منزله فأرشدت ودخلت إليه ، فإذا هو جالس وحواليه عشرون صبيا ليس فيهم ذو لحية غيره . فَدُهِ شُتُ . فقلت : أيكم أبو عثمان ؟ فرفع يده وحركها في وجهى . وقال:

من أين ؟

قلت: من الأندلس

فقال: طِينْةَ ممقاء. فما الإسم؟

قلت: سَلاَّم

فقال : إسم كاب القراد . إبن من ؟

فقلت: إبن يزيد

فقال : محق ماصرت ! أبو من ؟

فقلت: أبو خلف

فقال : كنية قرد زُبيدة . ما جئت تطلب ؟

<sup>(</sup>١) الصكاك: عنان السماء

فقلت: العلم

فقال : إرجع بو قت فإ نك لا تُفلح

فقلت له: ما أنصفتني! فقد اشتملت على خصال أربع: جفاء البلدية، و بعد الشقة 6 وغِرة الحداثة 6 ودهشة الداخل

فقال: فترى حولى عشرين صبيا ليس فيهم ذو لحية غيرى ، كان يجب أن تعرفني بها!!

قال: فأقمت عليه عشرين سنة

قلت: ولقد أصاب الجاحظ فيا وصف به إقليم الأندلس من أنه طينة حقاء 6 فانه لم يكن له قبل دخول العرب اليه تاريخ يعتد به و يشرف المنتسب إليه 6 ولا عرفت له مدنية يصح ذكرها ، ولا حضارة باد أثرها ، وهؤلاء العرب حينا افتتحوه حملوا إليه عقولا وافرة ، وأذهانا صافية ، وعلوماً صالحة وحضارة نافعة ، وهمة متوثبة . وفي الحق أنهم حملوا إليه جراثيم الحياة وأصول العمران ، وبهضوا به نهوضاً لفت الأنظار إليه . وأمال الأعناق نحوه . وأثلوا في ربوعه قواعد المدنية ، وأقروا في أنحائه أركان الحضارة ومعالم وأثلوا في ربوعه قواعد المدنية ، وأقروا في أنحائه أركان الحضارة ومعالم وثارت ثائرة رعونته فيهم ، وحقه عليهم 6 فسلب منهم روح الهمة 6 وأضعف فيهم قوة العزيمة 6 وأزاح عنهم عوامل النشاط 6 وأخذ بمخنقهم فأخضعهم فيهم قوة العزيمة 6 وأزاح عنهم عوامل النشاط 6 وأخذ بمخنقهم فأخضعهم وما زالت بواعث الاضمحلال تعمل فيهم حتى جاءهم من هم أشد منهم حقاً وأعرق منهم رعونة . فانتزعوه منهم رغم أنوفهم .

وهل في الوجود أشد محمقاً من الاسبان ؟! ها هم في رقعتهم من الأرض طوالهذا الزمن، وقد نهضت من حولهم كافة العناصر الأوربية ،

وتحركت سائر الشعوب حتى البربر منها إلى الحياة المرموقة ، والمزة الموموقة ، ولولا وهم هم مايزالون من أهل القرون الوسطى فى نوع تعقلهم وطرق تفكيرهم . ولولا أنهم يدينون بما تدين به المالك الأوربية لسيرت عليهم أساطيلها ، ولجيّشت نحوهم جيوشها ، ولبعثت فى آفاقهم أسراب طياراتها ، ولا كتسحتهم وألقت بهم فى قاع اليم منذدهر . فوصف الجاحظ لا قليم الأندلس بأنه طينة حمقا ، قد أقره الزمن ، وصدقته الأيام

ومدحه أبو اسحق النظام بقوله (١):

حُبِّ لِعَمْرٍ و جَوْهُرَ ثَابِتُ وَخُبَّهُ لِى عَرَضَ زَائلُ بِهِ جِهَاتِي السِّتُ مشغولة وهَوْ إلى غَبْرِي بها مائلُ

حى سعيد جوهر ثابت وحبه لى عرض زائل به جهاتى الست مشغولة وهو إلى غيرى مها مائل

<sup>(</sup>۱) قد سرق هذين البيتين «ابن التلميذ الطبيب» وهو من الاطباء الشعراء. البلغاء – وكان خاصابالخليفة المقتنى. توفى سنة ٥٦٠هـ وجعلهما فى ولده سعيد فقال:

### الفصِّل لحادِی عشِر فی مدة مصنفاته ف الاسّف

شهرة مصنفاته في الا فاق

لعله لم يُعرف كاتب في العربية 6 لاقت مؤلفاته من واسع الشهرة وفائق الذيوع مالاقت كتب الجاحظ، على كثرتها وتنوع المقاصد والأغراض فيها، ومن المعروف أنه كان كما وضع كتابا أو رسالة تهافت الناس على كتبها ونسخها وتداولها فيا بينهم 6 وبادروا إلى الحرص على حفظها واستطهارها كأثمن ما يحرص الانسان عليه من نفائس الأشياء وكانت مجالس العلماء ومحافل الأدباء ، في الأقطار العربية ، لاتكاد تخلو من ذكر الجاحظ ومصنفاته ، والنظر في آرائه ومعانيه وصنوف بلاغاته ، بالأخذ والردوا لجذب والدفع وقلما سقط له كتاب في بلد أو في مصر إلا أقبل الناس على دراسته 6 وإلا اتخذوا منه مدرسة يتخرجون فيها في ضروب من الآداب وألوان من الجدل والنظر والكلام .

ومن أكبر الدلائل على ذلك ما رواه أبو حيان التوحيدي قال: ومن عجيب الحديث في كتبه ما حدثنا به على بن عيسى النحوى (۱) الشيخ (۱) هو أبو الحسن على بن عيسى بن عبد الله الرماني . وكان يعرف بالا خشيدي وبالوراق ، لكن الشهرة بالرماني هي الغالبة . كان أحد مشاهير الا ثمة في مختلف العلوم ، وكان متكل على مذهب المعتزلة أهل العدل والتوحيد . قال أبو حيان : لم ير مثله قط بلا تقية ولا تحاش ولا اشمئزاز ولا استيحاش علما بالنحو ، وغزارة في الكلام . وبصرا بالمقالات ، واستخراجا للعويص ، وإيضاحا للمشكل ، مع تأله و تنزه ودين ويقين وفصاحة وفقاهة .

الصالح 6 قال سمعت ابن الاخشيد شيخنا أبا بكر يقول:

ذكر أبو عثمان في أول كتاب « الحيوان » أسماء كتبه ليكون ذلك كالفهرست . ومربى في جلتها كتاب « الفرق بين النبي والمتنبى » وكتاب « دلائل النبوة » وقد ذكرهما هكذا على التفرقة ، وأعاد ذكر « الفرق » في الجزء الرابع لشيء دعاه إليه . فأحببت أن أرى الكتابين ، ولم أقدر إلا على واحد منهما ، وهو كتاب « دلائل النبوة » وربما لقب « بالفرق » خطاً . فهمنى ذلك وساءنى سوء ظفرى به . فلما شخصت من مصر ودخلت حطاً . فهمنى ذلك وساءنى سوء ظفرى به . فلما شخصت من مصر ودخلت حضور من الآفاق على اختلاف بلدانهم ، وتنازح أوطانهم ، وتباين قبائلهم وأجناسهم ، من المشرق إلى المغرب ، ومن مهب الشمال الى مهب الجنوب، وهو المنظر الذي لايشابه منظر — : رحم الله من دلنا على كتاب « الفرق وهو المنظر الذي لايشابه منظر — : رحم الله من دلنا على كتاب « الفرق بين النبي والمتنبى » لأبي عثمان الجاحظ ، على أي وجه كان . قال : فطاف بين النبي والمتنبى » لأبي عثمان الجاحظ ، على أي وجه كان . قال : فطاف هذا الكتاب ولا اعترفوا به

قال ابن الأخشيد: و إنما أردت بهذا أن أبلغ نفسي عذرها

وقد علق ياقوت مدون هذا الخبر عليه بقوله: وحسبك بها فضيلة لأبى عثمان أن يكون مثل ابن الأخشيد — وهو هو في معرفة علوم الحكمة وهو رأس عظيم من رؤوس المعتزلة — يستهام بكتب الجاحظ حتى ينادى عليها بعرفات والبيت الحرام. وهذا الكتاب موجود في أيدى الناس اليوم لاتكاد تخلو خزانة منه. ولقد رأيت أنامنه نحو مائة نسخة أو أكثر وعفاف و نظافة. وله ذكر كثير في كتاب المقابسات. ولد سنة ٢٧٩ و توفى سنة ٢٨٥ ه

ومن أشف وأطرف ما روى فى هذا الباب ما تحدث به ابن مِقْسَمُ (١) قال : قيل لا بى هَفَان – وقد طال ذكر الجاحظ له – : لم لا تهجو الجاحظ وقد ندد بك وأخذ بمخنقك ؟

فقال : أمثلي يخدع عن عقله ؟ والله لو وضع رسالة في أرنبة أنفي لما أمست إلا بالصين شهرة ، ولو قلت فيه ألف بيت لما طن منها بيت في ألف سنة !

ومن المفاخر التي استأثر بها الجاحظ في كتبه ماقرره القاضي الفاضل (٢) في كلام له حيث قال: أما الجاحظ فما منا معاشر الكتاب إلا من دخل من كتبه الحاره ، وشن [عليها] الغاره ، وخرج على كتفه منها كاره

ومثل القاضى الفاضل لايستهان بقوله . ولا يزرى على اعترافه الصادق وهو سيد كتاب العربية في عصره ، وشيخ ساسة الدولة الايوبية على عهد صلاح الدين . فهو يقرر أن جمهرة السكتاب من عهد الجاحظ حتى عهده انتفعوا بكتب الجاحظ وتحرجوا بها واستفادوا منها ، وكانت لهم على عباراتها ومعانيها ومختلف أغراضها غارات وسطوات يحلون بأسلابها ما يضعون من

<sup>(</sup>۱) هو أبوبكر محمد بن الحسن العطار عرف «بابن مقسم» كان من القراء والنحاة ، عالما بالعربية حافظا للغة وقد أخذ بالشذوذ فى بعض قراءاته . وقد ذكر واله مصنفات عدة . كان مولده سنة ٢٦٥ ه و توفى سنة ٣٥٥ ه

<sup>(</sup>۲) هو أبو على عبد الرحيم القاضى الفاضلوزير صلاح الدين الأيوبى وصاحب تدبيره ورأس ساسته . وكان أبلغ أهلزمانه قلما، وأفصحهم لسانا وأحدهم ذهنا ، كاتبابينا ، وشاعرا محسنا ، وسائساداهيا ، ومدبرا عاقلا ، شد أركان الدولة الايوبية ونهض بأعبائها واضطلع بشؤونها على خير الوجوه ، وله أحداث وأخبار ونوادر مما يتزين به الأدب وتلقح به الاذهان ، ولد بعسقلان سنة ٢٥ ه ه و توفى بالقاهرة سنة ٢٥ ه

كتب ، وماينشئون من رسائل ، وما يصنفون من أسفار

قلت: وكان أهل البصرة يفاخرون أهل الكوفة بمؤلفات رجالهم ، وأهل الكوفة يفاخرون أهل البصرة بمالهم فى ذلك أيضا. ففى رواية أبى بكر الحطيب البغدادى أن البصريين فاخروا الكوفيين بأر بعة كتب : كتاب البيان والتبيين ، وكتاب الحيوان للحاحظ ، وكتاب سيبويه ، وكتاب البيان والتبيين ، وكتاب الحيوان البصريين بكتاب محمد بن الحسن (صاحب العين الخليل . وفاخر الكوفيون البصريين بكتاب محمد بن الحسن (صاحب أبى حنيفة ) عمله في سبع وعشرين ألف مسألة قياسية عقلية في الحلال والحرام لا يسع الناس جهلها ، وكتاب المعانى للفراء ، وكتاب المصادر في القرآن ، وكتاب الوقف والابتداء فيه ، سوى باقي الحدود . قالوا : ولناواحد أملى من وكتاب الوقف والابتداء فيه ، سوى باقي الحدود . قالوا : ولناواحد أملى من الأخبار مثل كل كتاب ألف البصريون ، وهو ابن الأعرابي ، وكان أوحد الناس في اللغة

وقال أبو القاسم الاسكافي: استظهاري على البلاغة بثلاثة: القرآن ، وكلام الجاحظ، وشعر البحتري (١)

وذكرت متنزهات الدنيا بين يدى ابن در يد (٢) فقال: هذه متنزهات. العيون ، فأين أنتم من متنزهات القلوب ؟ قالوا: وما هى ؟ قال : كتب الحاحظ ، وأشعار المحدثين ، ونوادر أبى العيناء

وقال أبو محمد الأندلسي : رضيت في الجنة بكتب الجاحظ عن نعيمها

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبادة الوليد بن عبيد البحترى الشاعر المشهور الغنى بشهرته وبعد صيته عن الوصف والتعريف. ولد سنة ۲۰۳ ه و توفى سنة ۲۸۶ ه (۲) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الازدى عالم الشعراء وشاعر العلماء الا ديب الفاضل صاحب التصانيف الفائقة والمؤلفات البارعة فى فنون اللغة والا ديب. توفى ببغداد سنة ۳۲۱ ه

# الفصل لثاني عشر في

#### تحقيقه للعلم ووفوده على مصر

ما أحسب العالم جديرا بسمة هذا الاسم الشريف إلا إذا قام علمه على أساس متين من البحث والتجقيق، ونهض على دعامة صحيحة من الاستقراء والتمحيص. كذلك لا أرى الأديب حقيقا باسم الأدب إلا إذا شاد أركان أدبه على قواعد من الحفظ وسعة الرواية و بسطة الإطلاع وكثرة الافتنان ، وجعل قوامه الذوق السليم. وقد أثبتت الدلائل وقامت البرهانات وتكافأت الحجج التي يخطئها العدعلي أن الجاحظ كان فرد زمانه في الأدب، بل كان واحد الدهر في سائر فنونهومتنوع ألوانه ، غير أنني لم أكد أعثر على كاتب في قديم الزمن وحديثه ممن عرض لبسط حياته والكتابة عنه قد أشار إلى أنه كان ممن يعني بالمسائل العامية على طريق أهل البحث والنظر وعلى سبيل أصحاب الاستقراء وقفو الأثر ، أو أنه رحل إلى الآفاق لاجراء تجارب في علم الحيوان أو غيره من الشؤون التي أرسل قلمه في بسطها و إيضاحها ، وكد ذهنه في الإبانة عنها والإفصاح عن أسبابها وعللها . وكان الفهوم أنه في كتابه « الحيوان » قد جعل أكبر اعتماده في تأليفه على ما كتبه العلماء الأقدمون أمثال أرسطو(١) وغيره ، يمازج ذلك بعض ما نقل (١) هو ارسططاليس بن نقوماخوس . أعظم فلاسفة القدم صاحب الفضل الاكبر على الانسانية في ضبط علومها وتحرير عقولها. ولد في إسطاغيرا من بلاد مقدونية سنة ٣٨٤ قبل الميلاد . وتوفى بمدينة خلكس حاضرة جزيرة بوييا سنة ٢٢٢ قبل الميلاد

من المشاهدات المأثورة عن العرب القدماء ، والتي روى أنهم تناقلوها من قول أو إشارة أو شعر أو مثل أو حكاية أو أسطورة . ولكنني تقريت فيا وقفت عليه من شؤونه وأحواله أنه كان عالما محققا بحاثا منقبا مستقرئاً منقرا بكل ماتتسع له هذه الالفاظ من معان وأغراض

فقدوقفت له ، فيما وقفت عليه أثناء مطالعاتى ، على بحث رد فيه نسب النبى صلى الله عليه وسلم إلى الصواب ، وأقره في نصاب الحق الصراح ، وأزال عنه شبه النسابين الذين شابوا بياضه الناصع بسواد جهالاتهم . ذلك أن الرواة تناقلوا عن الزبير بن بكار (۱) أنه كان يزعم أن أم النضر بن كنانة ابن خزيمة إسمها برة بنت مر بن أد بن طابخة ، وأن كنانة تزوجها بعدموت أبيه خزيمة فولدت له النضر — على عادة أهل الجاهلية من تزوج الابن اليه خزيمة فولدت له النضر — على عادة أهل الجاهلية من تزوج الابن الأ كبر زوجة أبيه بعد موته إذا كان الولد من غيرها (۲) — أما أبو عثمان

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله الزبير بن أبى بكر بكار بن عبد الله بن مصعب بن. ثابت بن عبد الله بن الزبير . له فى الاخبار ورواية الانساب باع طويل. وله شعر جيد، وكان نبيل القدر ولى قضاء مكة و دخل بغداد مراراً و ألف كتبا كثيرة . وتوفى بمكة و هو قاض عليها عن اربع و ثمانين من عمره سنة ٢٥٦ ه

<sup>(</sup>٢) ومن الغريب أن كثيرا من المتسمين بسمة العلم قد خدعوا بهذه الرواية الخاطئة ولم يكلفوا أنفسهم شيئاً من عناء تحقيقها حتى ولا الشك فى صحتها، ومن هؤلاء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي الاندلسي صاحب الروض الانف فى شرح السيرة النبوية والمتوفى سنة ٨١٥ ه فانه عند كلامه على قوله تعالى « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف » مقال ولذلك لم يستثن الله تعالى غير ذلك من المحرمات بقوله « إلا ماقد سلف» وغير الجمع بين الاختين ، ولم يقل فى الزنا ولا القتل إلا ما قد سلف ، إذ كان الجمع بين الاختين شريعة لمن قبلنا ، و نقل عن أبى بكر بن العربى أنه قال:

الجاحظ فقد دحض هذا الافتراء والقول الهراء فقال: وخاف كنانة بن خزيمة على زوجة أبيه بعد وفاته، وهي أبرة بنت أد بن طابخة، جدكنانة بن خزيمة، ولم تلدلكنانة ولدا، ذكر اولاأ نثى، ولكن كانت ابنة أخيها أبرة بنت مر بن أد بن طابخة تحت كنانة بن خزيمة فولدت له النضر بن كنانة: قال: وأيما غلط كثير من الناس لما سمعوا أن كنانة خلف أباه على زوجته لا تفاق اسمهما وتقارب نسبهما. وهذا هو الصحيح الذي عليه مشايخنا وأهل العلم والنسب. قال: ومعاذ الله أن يكون أحاب نسب النبي صلى الله عليه وسلم نكاح مقت وقد قال صلى الله عليه وسلم: مازلت أخرج من نكاح كنكاح الاسلام، حتى خرجت من أبي وأمى. قال الجاحظ: ومن اعتقد غير هذا فقد كفر، والحمد لله الذي نزهه عن كل وصمة وطهره تطهيرا.

قلت: وهذا مما يرجى به المثو بة للجاحظ يوم الجزاء الأكبر

وفى سبيل التحقيق العلمى رحل الجاحظ إلى بعض الأمصار، فقد وقفت فى كتاب الحيوان على أنه وفد على مصر وأقام بها زمنا وأجرى بها اختبارات فيما عثر عليه من حيوانها ، فقد لاحظت أنه تكام عن النمس كلام محقق مختبر مشاهد . ومن العجب أن الجلال (١) السيوطى لم يذكره فيمن وفد

وفائدة الاستثناء احترام نسبه عليه الصلاة والسلام إذ ليس فى نسبه الكريم نكاح سفاح . وقد كنا فى غير حاجة إلى هذا التعليل السخيف والتخريج المتكلف مادام قد ثبت أن شيئاً من ذلك لم يكن كما حققه الجاحظ

<sup>(</sup>۱) هو جلال الدين عبد الرحمن السيوطى الشهير . قال ابن إياس بلغت مؤلفاته ستمائة مؤلف . توفى بالقاهرة سنة ٩١١ ه فى عهد السلطان الغورى ودفن بحوش قوصون خارج باب القرافة . وقد أزارنى هذا القبر الاستاذ حفى ناصف بك رحمه الله منذ عشرين سنة

على مصر من صنوف أهل العلم وأرباب المعارف في كتابه «حسن المحاضرة» ولعل الذي دفعه إلى إغفاله تعصبه على أهل العلم من المعتزلة حتى أنه لم يقرأ من كتب الجاحظ شيئاً ولا عنى بما اختص به من علوم وفنون وآداب، وإلا لظهر أثر ذلك فيما ألف من كتب وصنف من أسفار

ومن آيات تحقيقه عنايته بالوضع اللغوى وتسمية مالم يكن معروفا عند العرب من الأشياء بأسماء خالصة من الشذوذ ، سليمة من التنافر . فقدعن لي أن أبحث في القواميس العربية ودواوين اللغة عن اسم لذلك اللحم الذي في أجواف الأصداف البحرية والمحار فلم أجد له أثراً ولا وقفت له على خبر وبينا أقلب بين دفتي كتاب «الحيوان» عثرت له على اسم هو من أرق الأسماء وألطفها وأخفهاعلى اللسان . وذلك الاسم هو «أللبك » و إذا كانت القواميس وكتب اللغة قد خلت من هذا الاسم فإن كتب الاشتقاق لم تعرض له طبعا . ولست أدرى إذا كان هذا اللفظ تقل عن اللعات الأجنبية التي كانت معروفة إلى ذلك العهد ، أم أن الجاحظ تلقفه من أفواه البحريين، أو أنه وضعه من عند نفسه وضعا . وعلى أي حال فالجاحظ في ذلك الحجة التي لا تدفع والثقة التي لا ترد ، ومن جعل الجاحظ بينه و بين الله في تحقيق اللغة والأدب وأساليب البلاغة والبيان فقد أمن العثار . وله في هذا الباب اللغة والأير اكتفينا منه بهذا النموذج

## الفصِيل *الثاليث عيشر* في

#### النرجمة وأساليها ورأى الجاحظ فيها وفى النقلة

قلت فيا مضى أن الجاحظ لم يترك كتابا نقل إلى العربية حتى عهده ، من أى لغة كانت ، وفى أى علم أو فن ، إلا قرأ هواستظهره وتمثله ، أو كا يقولون « هضمه » ومن البين أن الكتب المنقولة عن اللغات المعروفة فى ذلك العهد إلى اللغة العربية ، كانت تَزْ خَرُ بها عواصم المالك الاسلامية ومدنها فى الشرق والغرب ، بالرغم من أنه لم تكن هناك مطابع تقرب إلى الناس تناولها ، وتسهل على الطلاب تداولها ، بل كان الاعتماد كل الاعتماد فى الحصول عليها المحصوراً فى صناعة النسخ وتحت سلطان الوراقين ، وأنت خبير بما يتطلب ذلك من باهظ التكاليف ، وما يقتضيه من ارتفاع الأجور وغلاء الأسعار

وقد وقفت للجاحظ ، فيما ترجم من كتب العاوم في عهده إلى العربية ، على رأى غاية في السداد والحكمة ، وهو يحل لنا مشكلا حار فيه العلماء والمفكرون عند مارأوا التباين الظاهر الذي وقع في الشروح والحواشي والتعليقات والتفاسير والتأويلات التي وضعها أهل البحث وأرباب النظر أمثال الفارابي (١)

<sup>(</sup>۱) هو أبونصر محمد بن طرخان الفارابي . الحكيم المشهور، صاحب التصانيف الفائقة في المنطق والفلسفة وسائر العلوم القديمة . مات بدمشق سنة ٣٣٩ هـ

وابن سينا<sup>(۱)</sup> وابن رشد<sup>(۲)</sup> والغزالی<sup>(۳)</sup> على كتب سقراط، وأفلاطون <sup>(۱)</sup> وفيثا غورس <sup>(۱)</sup> وأرسطو، و بقراط <sup>(۲)</sup> وجالينوس <sup>(۷)</sup> وغيرهم من كبار الفلاسفة والحكاء الأقدمين ، مما جعل علماء هذا العصر يشكُون في صحة ترجة تلك الكتب ، ولا يرونها نقلت إلينا علومهم على الصحة والصواب

(۱) هو الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على ابن سينا . العالم الفيلسوف المنطق الطبيب اللغوى الأديب المشهور . ولد فى قرية من قرى بخارى تسمى أفشنة سنة ٣٧٥ ه و توفى بهمذان سنة ٤٢٨ ه (٢) هوأبو الوليد محمدبن احمد بن محمدبن رشد القاضى العالم المعروف . كان واحد زمانه فى الفقه و الجدل و الخلاف و الفلسفة والطب و المنطق ، فاضلا فى سائر العلوم . وكان مجلسه بحامع إشبيلية ثم بحامع قرطبة يختلف إليه طلاب العلم من أقاصى البلاد ، ومن سائر أرباب الملل والنحل ، وتخرج به خلق من المهود و النصارى فضلا عن المسلمين . و توفى بمراكش سنة ٥٥٥ ه

(٣) هو أبوحامد محمد بن محمد الغزالى الطوسىالمعروف بحجة الاسلام. كان علامة زمانه فى الفقه والجدل والمنطق وما إليها، وروى له شعر · ولد سنة . ٤٥ ه و توفى بطوس سنة ٥٠٥ ه

(٤) هو أفلاطون الفيلسوف اليونانى الشهير .كانمن أشهر فلاسفة القدم ومن أكابر أعـلام الدهر الأول . وهو من سلالة ملوك أثينا . ولد ببلاد اليونان سنة ٤٢٧ قبل الميلاد، وتوفى سنة ٣٤٦ قبل الميلاد

(٥) هو فيثاغورس الحكيم المشهور أحد أكابر الفلاسفة الأقدمين من اليونان. وهو تلميذعلما، مصر في الهندسة والطبيعة و الآلهيات. ولفيثاغورس و افلاطون و أرسطو شأن كبر في الفلسفة الاسلامية

(٦) هو بقراط بن هيراكليدس. طبيبطبيعي مشهوروكان يلقب « أبا الطب ». وهو من أكابر علماءاليونان وحكمائهمولدبجزيرة كوسسنة ٢٠٠٠ قبل الميلاد ومات بمدينة لاريسا في منتصف القرن الرابع

(٧) هو جالينوس . طبيب طبيعي مشهور . من أكابر علماء اليونان . وحكمائهم .وكمان موجودا في سنة ٢٠٠ ميلادية

وقبل أن نعرض عليك هذا الرأى نقف بك على ماكان متبعاً فى ذلك العهد من طرق الترجمة وأساليب النقل ومناهج النقلة والمترجمين – ملخصاً عن الصلاح الصفدى – فنقول:

كان للنقلة والتراجمة في ذلك الحين طريقان:

الأول - طريق يوحنا بن البطريق (۱) وابن ناعمة الحمص (۲) وفرقتها - وذلك أنهم كانوا ينظرون إلى كل لفظة مفردة من الكلمات اليونانية ، أو غيرها من اللغات الأخرى ، وما تدل عليه من معنى، فيأتون بلفظة مفردة من الكلمات العربية ترادفها في الدلالة على ذلك المعنى فيضعونها في مكانها ، ثم ينتقلون إلى غيرها . وهكذا حتى ينتهى نقل الكتاب على هذه الصورة . ولا شك أن هذه الطريقة عقيمة جداً ، ومن الرداءة في أقصى حد . لأن الناقل قد يضطره عدم إحاطته باللغة العربية ، وعدم وقوفه على سائر مفرداتها التي تقابل الكلمات الأعجمية ، إلى ترك الكثير من هذه الكلمات كاهى على عجمتها . وهنا يصبح الكتاب لاهو بالعربي ، ولا هو بالعجمي . وقد وقع من جراء هذه الترجمة خلل كثير فيما ترجم من الكتب على هذه الطريقة ، وظلت فيها أكثر الكلمات اليونانية ، أو المندية ، أو السريانية ، أو اللسريانية ، أو اللسري

<sup>(</sup>١) هو يوحنا أو يحيى بن البطريق : كان قيما بلغة الروم اللاتينية ، عاجزا عن معرفة العربية ، وكان فى خاصة الحسن بني سهل

<sup>(</sup>٢) هوعبد المسيح بن عبد الله الحمصى الناعمى المعروف بابن ناعمه .كان من رجال الترجمة والنقل، متوسط الجودة

مافى أى لغة أخرى من هذه الخواص . بل ما يقع من الحلل عند استعال المجازات ومرامى الإستعارات

الثانى — طريق حنين بن إسحق (١) والعباس بن سعيد الجوهرى (٢) مولى المأمون ، وغيرها بمن نحا نحوها — وذلك أن يقرأ الناقل جملة الكلام فيحصل معناها فى ذهنه و يعبر عنها من اللغة العربية بجملة تطابقها ، سواء ساوت الألفاظ الألفاظ ، أم خالفتها . وهذه الطريقة أجود من غيرها بلا مراء . ولهذا قالوا : إن كتب حنين بن إسحق لم تحتج إلى تهذيب إلا فى العلوم الرياضية ، لأنه لم يكن قيا بها ، خلاف كتب الطب والمنطق والطبيعى والآكمى ، فإن ما عربه منها لم يحتج إلى إصلاح . أما أقليدس (٣) فقد ذكروا أن ثابت بن قرُقة الحراني هذبه ، وكذلك المجسطى والمتوسطات بينها

<sup>(</sup>۱) هو أبو زيد حنين بن إسحق العبادى . كان طبيبا بارعا عالما بعلوم الأوائل . وكان فصيحا لسنا بليغا يقول الشعر إذا شاء . و ناهيك بمن يكون أستاذه الخليل بن احمد . وقد نقل الى اللغة العربية كثيرا من الكتب القديمة لأنه كان يجيد اليونانية والسريانية والرومية ( اللاتينية ) وكان بعض الخلفاء يعطيه أجر النقل زنة الكتاب ذهبا . وخدم المتوكل فى الطب . مات سنة . ٢٦ ه (٢) هو العباس بن سعيد الجوهرى . كان فلكيا منجا عالما بالا رصاد وآلاتها . وكان في صحبة المأمون وهو مولاه . وهو الذى ندبه المأمون فى جماعة من أصحابه لاجراء الرصد . وله فى ذلك زيج مشهور . وكان من أكابر المهندسين والحساب

<sup>(</sup>٣) هو اقليدس الصورى . كان أوحد أهل زمانه في معرفة علم الهندسة والحساب وهو من أكابر الفلسفة الرياضيين. والمقصود هنا اسم كتاب له

هذان هما طريقا النقل والترجمة في تلك العصور .

أما رأى الجاحظالذي وعدناك بإيراده فاليك هو. قال أبو عنمان:
إن الترجمان لا يؤدي أبدا ما قال الحكيم على خصائص معانيه ،
وحقائق مذاهبه ، ودقائق اختصاراته ، وخفيات حدوده ، ولا يقدر أن
يوفيها حقوقها ، ويؤدي الأمانة فيها ، ويقوم بما يلزم الوكيل ويجب على
المجرى ، وكيف يقدر على أدائها ، وتسليم معانيها ، والإخبار عنها ، على
حقها وصدقها ، إلا أن يكون في العلم بمعانيها ، واستعال تصاريف ألفاظها ،
وتأويلات مخارجها ، مثل مؤلف الكتاب وواضعه ...! ؟

فتى كان ابن البطريق ، وابن ناعمة ، وأبو قُرُة (١) وابن فهريز (٢) وابن فهريز وابن وهيلى ، وابن المقفع : مثل أرسطو ؟ ومتى كان خالد (٣) مثل أفلاطون . . . ! ؟

ولابد للترجمان من أن يكون بيانه فى نفس الترجمة ، فى وزن علمه فى نفس المعرفة . وينبغى أن يكون أعلم الناس باللغة المنقول عنها ] والمنقول إليها حتى يكون فيهما سواء وغاية

<sup>(</sup>۱) الظاهر أن المقصود به هو أبو على ابن أبى قرة ، وكان هذا منجها للعلوى البصرى صاحب الزنج الخارج على الدولة العباسية . ثم وقع أسيرا في يد الموفق فاستبقاه وصارفى جملته وعمل كتابا في علة كسوف الشمس والقهر (۲) لعل المقصود هناهو حبيب بن فهريز، وكان يلقب عبديشوع ، وكان مطرانا للبوصل . عرب كتبا كثيرة للمأمون . وكانت بينه و بين جبرائل ابن بختيشوع صداقة ومودة ، وكان ينقل له اله كتب. وقدذ كر الجاحظ ابن فهريز هذا في كتابه « البيان والتبين» المطبوع بشرحنا في ص ۹ م ج ، فانظره هناك هذا في كتابه « البيان والتبين» المطبوع بشرحنا في ص ۹ م ج ، فانظره هناك المروزى . كان من أكابر المنجمين في عهد المأمون وكان من خاصة منجمي الدولة . وله زيج حاز شهرة و اسعة في العصر الأول

ومتى وجدناه أيضا قد تكلم بلسانين علمنا أنه قد أدخل الضيم عليهما ، لأن كل واحدة من اللغتين تجذب الأخرى وتأخذ منها وتعترض عليها . وكيف يكون تمكن اللسان منهما مجتمعتين فيه ، كتمكنه إذا انفر دبالواحدة ؟ وإنما له قوة واحدة استفرغت تلك القوة عليهما ، وكذلك إن تكلم بأكثر من لغتين ، على حساب ذلك تكون الترجمة لجيع اللغات

وكلماكان الباب من العلم أعسر وأضيق ، والعلماء به أقل ، كان أشد على المترجم وأجدر أن يخطئ فيه . ولن تجد البتة مترجما يفي بواحد من هؤلاء العلماء

هذا قولنا في كتب الهندسة والتنجيم والحساب واللحون. فكيف لو كانت هذه الكتب كتب دين وإخبار عن الله عز وجل بما مجوز عليه مما لا يجوز عليه ، حتى يريد أن يتكلم على صحيح الماني في الطبائع ، و يكون ذلك متضمنا بما يجوز على الله تعالى مما لا يجوز ، و بمــا يجوز على الناس ممــا لا يجوز . وحتى يعلم مستقر العام والحاص والمقابلات التي تلقى الأخبار العامية المخرج فيجعلها خاصية . وحتى يعرف من الخبر ما يخصه الخبر الذي هو أثر ، بما يخصه الخبر الذي هو قرآن ، وما يخصه العقل مما تخصه العادة، أو الحال الرَّادَّة له على العموم . وحتى يعرف الصدق والبكذب ، وعلى كم معنى يشتمل و يجتمع 6 وعند فقد أي معنى ينقلب ذلك الاسم . وكذلك معرفة المحال من الصحيح ، وأى شيء تأويل المحال ، وهل يسمى المحال كذبا أم لا يجوز ذلك ؟ وأى القولين أفحش : ألمحال أم الكذب ؟ وفي أي موضع يكون المحال أفظع والكذب أشنع ؟ وحتى يعرف المشل والبديع والوحي والكناية ، وفصل مابين الخطل والهذر والمقصور والمبسوط والاختصار . وحتى يعرف أبنية الكلام ، وعادات القوم ، وأسباب تفاهمهم.

والذى ذكرنا قليل من كثير، ومتى لم يعرف ذلك المترجم أخطأ فى تأويل كلام الدين. والخطأ فى الدين أضر من الخطأ فى الرياضة والصناعة والفلسفة والكيمياء، وفى بعض المعيشة التى يعيش بها بنو آدم.

وإذا كان المترجم الذي قد ترجم لا يكمل لذلك أخطأ على قدرنقصانه من الكال. وما عِلم المترجم بالدليل من شبه الدليل ؟ وما عِلمه بالاخبار النجومية ؟ وما عامه بالحدود الخفية ، وما عامه بإصلاح سقطات الكلام و إسقاط النساخين للكتب ؟ وما علمه ببعض الخطرفة لبعض المقدمات ؟! وقد علمنا أن المقدمات لابد أن تكون اضطرارية ، ولابد أن تكون مرتبة وكالخط المندور . وابن البطريق وأبوقرة لايفهمان هذا موصوفا منزلا ومرتبامفصلا 6 من معلم رفيق ، ومن حاذق طب! فكيف بكتاب قد تداولته اللغات، واختلاف الأقلام، وأجناس خطوط الملل والأمم؟! ولو كان الحاذق بلسان اليونانيــة يرمى إلى الحاذق بلسان العربية ، ثم كان العربي مقصرا عن مقدار بلاغة اليوناني لم يَجُد المعنى . والناقل التقصير ، ولم يجد اليوناني الذي لم يرض بمقدار بلاغته في لسان المربية بدا من الاغتفار والتجاوز . . . . ولر بما أرادمؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفاً أو كلة ساقطة فيكون إنشاء عشر ورقات من خُر اللفظ وشريف المعانى أيسر عليه من إيمام ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام! فكيف يطيق ذلك المعارض المستأجر والحكيم نفسه قد أعجزه هذا الباب ؟!

قلت: هذا كلام الجاحظ ، وهذا رأيه في ترجمة كتب العلوم وأسفار الأديان ، وهذا قوله في التراجمة والنقلة القدماء ، قد أوضح به السبيل ، وأنار الطريق ، وأرسل به شعاعاً من صادق الرأى ومحكم القول وبارع

النظر وفائق الفكر ، على أمر عبر العالم الاسلامى طوال هذا الدهر على غير بينة منه . فهل فى مقدور القائلين الآن بإمكان ترجمة القرآن الكريم الماللفات الأوربية، الاستنارة به والاهتداء بهديه ؟ وهل فى استطاعة مخالفيهم والقائلين باستحالة ترجمته أن يستفيدوا بما جاء به من العلل والأسباب والدوافع والموانع ؟ وهل لكلا الفريقين تدبر هذا الكلام على حقه وصدقه ، والدوافع والموانع ؟ وهل لكلا الفريقين تدبر هذا الكلام على حقه وصدقه ، حتى يمكن الاجماع على رأى حاسم فى هذا الأمر الجليل الشأن الكبير الخطر البعيد الأثر فى أهم شأن يخص العالم الاسلامى فى مشارق الأرض ومغاربها ؟!



## الفصل الرابع عشر فی

#### نشوء الاعتزال في الاسلام

قبل أن نعرض عليك مذهب الجاحظ في الاعتزال ، نرى لزاماً علينا أن نبسط لك القول في نشوء الاعتزال ، وأولية المعتزلة ، وكيفكان أصلها ومعناها ، وعلى يد من ثارت ثائرتها . فإن في بسط هذا الموضوع إبانة لمذهب الجاحظ فيه ، وإيضاحاً لما اعتمده من رأى . ولذلك نقول :

لكل دين من الأديان التي ظهرت على وجه الأرض حالة تعرو القائمين عليه بعد ذهاب مؤسسه إلى حيث تنتهى حياة كل إنسان . فيتناول كل ذى رأى من هؤلاء الحالفين أصول هذا الدين وأسسه و يوجه إليها عنايته ، و يواثق تفكيره سواطع أنوار متدبراً معانيها ، مستشفاً مفازيها ، مفسراً الغوامض من عباراتها ، مقر با البعيدمن مرامي آياتها ، محاولا إيضاح المشكل من إشاراتها ، مأولا المشتبه من أغراضها ، مبيناً ما دق من ملتبسها . ولا يزال بها حتى يستخرج من خلالها أصولا يبنى عليها فروعا تقوم عنده مقام الدستور الواجب الاحترام . ثم هو المولا يبنى عليها فروعا تقوم عنده مقام الدستور الواجب الاحترام . ثم هو لاينفك لهجا بها ، مكبا عليها بين بسط وقبض ، و ودفع وخفض ، إلى أن يستوى له منها مذهب يعرف به ، و يدعو إليه ، و ينتصر له ، و ينزله منه منزلة العين من الإسم ، والذات من الرسم . لايكاد يخلو من هذه الحال دين من الأديان ، أو ينجو منها شرع أمن الشرائع ، سواء في ذلك أديان السهاء من الأديان ، و ينجو منها شرع أمن الشرائع ، سواء في ذلك أديان السهاء من الأديان ، و ينجو منها شرع أمن الشرائع ، سواء في ذلك أديان السهاء من الأديان ، و ينجو منها شرع أمن الشرائع ، سواء في ذلك أديان السهاء

وشرائع الأرض . ومن هنا كثرت المذاهب في الأديان ، وتعددت الآراء في الشرائع ، وتشعبت فيها الملل ، وتفرقت النحل .

ولم يتح للاسلام ، وهو آخر الأديان السهاوية ، التخلص من هذه السنة الطبيعية ، سنة التحول والتطور ، والتشعب والتفرق . وكيف يمكن التخلص منها والانسان هو ذلك المخلوق المكون من مختلف العناصر ومتباين المواد ؟ لذلك أصيب الدين الاسلامي من هذه المذاهب بما ناء به ، وكاد يودي بروائه ، و يذهب ببهائه ، و يخرج به عن قواعده المتمكنة في السهاحة والسهولة ، والتي ما كان في أجذامها لبس ولا غموض ولا إبهام .

ومن الغريبأن مدونى مذاهبه ، وكاتبى محله عينا أولموا بتقييدماجد فيه من تنازع الآراء ، وما اعتوره من تجاذب الاهواء ، وما قام فيه بين أهل البحث والنظر ، وأصحاب السند والأثر، من الجادلات والمهاترات ، أبو إلا أن يقسموا الأمة حسب آراء بعض الأفراد من هؤلاء الى أقسام ، وأن يشعبوا هذه الأقسام الى فرق تتناحر ، ونحل تتجازر ، وأن يتلمسوا لذلك أصلا يعزونه الى الشارع الأعظم ، فابتدعوا حديثا رووه من طرق شتى زعموا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، كامها فى النار النتين وسبعين فرقة ، كامها فى النار الا واحدة ، وهى ما أنا عليه وأصحابى »

ولوصح هذا الحديث لكان نكبة كبرى على جمهورالأمة الاسلامية إذ يسجل على أغلبتها الجامعة الحلود في الجحيم! ولو صح هذا الحديث لما قام أبو بكر في وجه مانعى الزكاة معتبرا إياهم في حالة ردة ، يحار بهم عليها، و يقاتِلهم من أجلها ، و يستحل منهم ما هو محرم من كل مسلم . ومن يدرى!

فلعل أبو بكر لو لم ينهض لقتال أهل الردة لرأينا في المؤرخين والكتاب من عدهم من الفرق الداخلة في عداد الثلاث والسبعين فرقة ؟ ولعلهم كانوا سموهم « الزكاتية » لا نهم منعوا الزكاة كا عدوا من قاتلهم على وسموهم « الخوارج المحكمة » لا نهم قالوا « لا حكم إلا لله » ولو صح هذا الحديث لوجب على جمهور المسلمين أن لا يعرضوا بسوء لا يحاعة منهم تحاول التفرد عنهم برأى، والتخصص دونهم بمذهب، وأن لا يناشد واهذه الجماعة الرجوع إليهم والدخول في جملتهم ، تصديقاً لهذا الحديث وتعزيزا له حتى يصل عددالفرق إلى ما حدد لها فيه ، ولو صح هذا الحديث لا نجا من الأمة أحد لأنه ما من فرقة من الفرق إلاو يكفر بعضها بعضا ، ولم تسلم فرقة مامن المطاعن والمثالب والرمى بالالحاد في الديم فرحون .

ومن أعجب العجب أن مؤرخى هذه المذاهب ، ومسجلى هاتيك الفرق ممن سلم ، تظالعوا وراء هذا الحديث وأخذ كل منهم يسلسل فرقه على ما يرى ، و يولد بعضها من بعض ليصل بها الى العدد الذى حدد فيه ، غير مكاف نفسه البحث في صحته أو فساده ، ولا مفكر في انطباقه على العةل والطبع والنظر ، أو في زيفه و بعده عن مطابقة الواقع ! وأشد من ذلك عجبا أن أحداً منهم لم يتحر النظر في سلامة أجزائه ، وفي حة دعائمه ، كأن يتعرف هل كان اليهود في ذلك العهد إحدى وسبعين فرقة حقا ، وهل كان النصارى اثنتين وسبعين فرقة ؟ وكأن ينظر فيا سيأتي به الدهر الأطول من ظهور فرق ، ونبوغ مذاهب ، ونشوء فكر ، ونجوم آراء ! وهل هي داخلة في هذا الحساب أم خارجة عنه ، مستقلة دونه ؟ وما منزلها من هذه الفرق المحصورة العدد ؟ أم هل خدت العقول ، ونضبت القرائح ، وتصدع الفلك ، وسلب الله من أم هل خدت العقول ، ونضبت القرائح ، وتصدع الفلك ، وسلب الله من

سائر خلقه قوة البحث والنظر واعمال الفكر ، مصداقالهذا القول وتعزيزا لهذا الا ثر؟! لاشك أنهذا مالا يقول به عاقل يجل قدرة الله فى أشرف مظاهرها وهو « العقل »

والمعتزلة — أو — القدرية — أو — أهل العدل والتوحيد — طائفة من أجل هذه الطوائف الاسلامية عقولا ، ومن أقواها نفوسا ، ومن أسدها تفكيرا . وكان لشيوخها قوة فى البيان ، و بسطة فى الاسان ، وشدة فى الجنان ، ولهم مواقف مشهورة فى الاسلام ضد مخالفيه يذودون عنه غاراتهم ، و يدفعون فى أقفيتهم بناصع الأدلة وواضح البرهان .

ظهرت هذه الطائفة في أواخر القرن الأول الهجرة عند ما استفحل أمر « الأزارقة » (١) من الخوارج ، واشتدت شوكتهم بالبصرة والأهواز ، وأصبح أمرهم خطرا و بأسهم شديداً يهدد الدولة ، على عهد عبد الملك بن مروان (٢) وولاية الحجاج بن يوسف العراقين ، ووقع الخلاف في الناس في شأن مرتكبي الذنوب ومجترحي الآثام من الأمة الاسلامية . فكل جماعة ارتأت رأيا ، وذهبت مذهما ، وقالت قولا ، وعرضت بنظر .

(۱) هم فرقة من الخوارج ، بل هم أكبر فرقة ظهرت منهم وأكثرها عددا وأشدها بأسا وأقواهامنة . وهى تنتسب إلى نافع بن الا زرق الحنني أحد عظائهم . وكان ظهورهم فى عهد ابن الزبير فسير عليهم الجيوش فكانوا يهزمونها ثم سار اليهم المهلب بن أبى صفرة فهزمهم بعد خطوب فى وقعة دولاب بالاهواز .وفى هذه الوقعة مات نافع بن الا زرق وهو منهزم

(٢) هو عبدالملك بن مروان أحد أكابر ملوك بنى أمية ومؤسس دولة بنى مروان بالشام، وكان من أعقل الناس وأحزمهم. وكان عهده كله حروب وفتن وأحداث وخطوب غير انه تغلب على هذا كله بالحزم وقوة البطش والاسراف فى إراقة الدماء إلى أن استقر له الملك. مات بدمشق سنة ٨٦ ه عن ٢٢ سنة

فرآى « الأزارقة » من الخوارج أن كل مرتكب لذنب، صغيرا كان ذلك الذنب أو كبيرا، فهو مشرك بالله . وعندهم أن أطفال المشركين مشركون ولذلك استحلوا قتل أطفال مخالفيهم وقتل نسائهم ، سواء أكانوا من أهل الاسلام أم كانوا من غيرهم .

ووافقتهم « الصُّفرية» (١) في ذلك ، إلا أنهم خالفوهم في الأطفال.

وذهب « النجدات » (٢) من الخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة ، التي أخمعت الأمة على تحريمها ، مشرك كافر ، ومرتكب الذنب الذي اختلفت فيه ألا مم وقف على اجتهاد أهل الفقه فيه ·

ورأت « الأباضية » (٢) من الخوارج أن مرتكب ما فيه الوعيد مع معرفته بالله تعالى وبما جاء من عنده، كافر كفران نعمة ، وليس بكافر كفر شرك .

وذهب الحسن البصرى وجاعة معه إلى أن مرتكب الكبيرة من هذه الأمة منافق .

وأما الجمهور فيرىأن مرتكب الكبيرة من هذه الأمة، مؤمن . لاعتقاده بأن كل ما جاء من عند الله حق ، ولإيمانه بالرسل والكتب المنزلة، غير أنه يعد فاسقا بكبيرته التي ارتكبها . على أن وصفه بالفسق ، لا ينفى عنه اسم الايمان والاسلام

وبينا الناس في أمرمن هذا الحال مريح، دخل رجل على الحسن البصري

<sup>(</sup>١) هم فرقة من الخوارج تنسب إلىزياد بنالاصفر . ويعدون فىفروغ الازارقة .وإن كانوا فارقوهم فى بعض القول

<sup>(</sup>٢) هم فرقة من الخوارج تنسب إلى نجدة بنعامر الحننى ، وكانواباليهامة ثم إنهم افترقوا فيما بينهم إلى فرق كثيرة تسمى كلها النجدات

<sup>(</sup>٣) هم فرقة من الخوارج تنسب إلى عبد الله بن إباض وعنها تفرعت عدة فرق

وهو في مجلسه بمسجد البصرة فقال: يا إمام الدين ، لقد ظهر في زمامنا هذا جاعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم كفر يخرج عن الملة وهم وَعِيد يَّةُ الحوارج وجاعة يُر ْجِئُونَ أصحاب الكبائر. بل العمل ، على مذهبهم ، ليس ركنا من الايمان . و يرون أنه لا يضر مع الايمان معصية ، ولا تنفع مع الكفر طاعة وهم المُر وجِئَة ألا في خلك المنا في ذلك اعتقاداً ؟ ففكر الحسن في هذا السؤال مليا ، وقبل أن يجمع رأيه على قول يجيب به ، بادر واصل بن عطاء بالحواب وقال:

أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ، ولا كافر مطلق ، بل هو في « منزلة بين المنزلتين »

فغضب الحسن لتسرعه في الجواب وجرأته في الاجابة عنه وقام واصل في جاعة معه عن مجلسه وجلس بهم إلى اسطوانة بالمسجد . ثم أخذ يلقى عليهم رأيه و يلقنهم أسبابه وعلله ويقرر لهم مقدماته و نتأنجه . غير أن الحسن لم يرضه مفارقة واصل له ، وكانت له في نفسه مكانة ، فحاول مرضاته واسترجاعه إلى سابق مودته ، على أن يكون ذلك من طريق الاقناع ، فأرسل اليه للمناظرة فلما حضر في رهط من صحبه انتدب له عمرو بن عبيد ، وكان من رؤس أصحابه ، وسأل الحسن واصلا أن يكلم عمراً ؟

فقال واصل : لم قلتم : من أتى كبيرة من أهل القبلة استحق اسم النفاق ؟

فقال عمرو: لقول الله تعالى « وَالنَّدِينَ يَرَ مُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بَأَرْ بَعَةَ شُهُدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَا نِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا كَلَمْ شَهَادَةً أَبَدًا

<sup>(</sup>١) هم قوم كانوا يقولون بالارجاء فى الايمان . وإنما سموا المرجئة لأنهم أرجأوا العمل عن الايمان .والارجاء فى اللغة:ألتأخير

وَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » فكأن كل فاسق منافق ، إذ كانت ألف المعرفة ولامها موجودتين في الفاسق.

فقال واصل: أليس قد وجدت الله تعالى يقول « و مَنْ لَمْ كَحْكُمْ عَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّا لُمُونَ » ؟ وأجمع أهل العلم على أن صاحب الكبيرة من أهل القبلة استحق اسم ظالم كما استحق اسم فاسق ، فألا كفرتم صاحب الكبيرة من أهل القبلة بقوله تعالى « و الْكافِرُونَ هُم الظّا لُمُونَ » ؟ فعرف بألف ولام التعريف اللتين في قوله تعالى « و مَنْ لَمْ يَحْكُمُ مُ بَمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّا لُمُونَ » كما قال في القاذف « وأُولئَكَ هُمُ الظّا لُمُونَ » كما قال في القاذف « وأُولئَك هُمُ الفاسقُونَ » فسميته منافقا لقوله تعالى « إنَّ النَّا فقينَ هُمُ الفاسقُونَ » ... ؟! يأ با عثمان ، أي ما أولى أن تستعمل في أساء المُحْدِ ثَيْنَ من أمتنا : ما اتفق عليه أهل الفرق من أهل القبلة ، أو مااختلفوا فيه ؟!

فقال عمرو: بل ما تفقوا عليه أولى ١

فقال واصل: ألست تجد أهل الفرق على اختلافهم يسمون صاحب السكبيرة فاسقا و يختلفون فيا عدا ذلك من أسائه ؟ لأن الخوارج تسميه مشركا فاسقا، والشيعة (١) — الزيدية — تسميه كافر نعمة فاسقا، والحسن يسميه منافقا فاسقا، والمرجئة تسميه مؤمنا فاسقا. فاجتمعوا على تسميته بالفسق واختلفوا فيا عدا ذلك من أسمائه ، فالواجب أن يسمى بالاسم الذي اتفق

<sup>(</sup>١) الشيعة من شايعوا على بن أبى طالب وحصروا الفضل والسبق والاولوية فيه . وهم فرق . منهم الزيدية وهؤلاءينسبون الى زيد بن على زين العابدين ، وهم من أفضل الشيعة وأنظفهم عقيدة حتى انك لاتكاد ترى فرقا ينهم وبين أهل السنة

المختلفون عليه، وهوالفسق . ولا يسمى بما عدا ذلكمن الاسماء التي اختلفوا فيها .فهذا أشبه بأهل الدين ؟!

فقال عمرو: ما بيني وبين الحق عداوة ، والقول قولك ، فليشهد على من حضر أنى تارك للمذهب الذي كنت أذهب إليه ، قائل بقول أبي حُدِيفة (١) و أنى قد اعتزلت مذهب الحسن في هذا الباب

ثم انصم عمرو بن عبيد إلى واصل بن عطاء وأخذا فى تقرير مذهبها لن تابعهما من الأصحاب والطلاب والاشياع . وفى الواقع أن واصلا وعمرا لم يقصدا بما ارتأياه من مقالتهما « بالمنزلة بين المنزلتين » إلا التوفيق بين مختلف الآراء ، و إلا التقريب فيا بينها ، أملا فى الوحدة الجامعة ، وإشفاقاً من الفرقة الموزقة ، ولم يكن لهما من وراء ذلك أى مأرب فى خلاف أو تفرد برأى يعرفان به ، لولا غضب الحسن من تسرع واصل فى الجواب . لأن واصلا وعمرا قد كانا من الزهد والورع والنسك والتقوى واستقامة الطريقة إلى الحد الذى ليس وراء متطلع ، وناهيك برجلين واستقامة الطريقة إلى الحد الذى ليس وراء متطلع ، وناهيك برجلين كانا مفخرة أستاذها أبى هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية ؟! (٢) فهذا أبو بكر الخوارزمى (٣) كان يقول لن سأله عن أبى هاشم : أنظر الى أثره على واصل

<sup>(</sup>١) كنية واصل

<sup>(</sup>۲) هو أبو هاشم عبدالله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس بمصير الحنفية . وأبو هاشم هو الذى بشر محمد بن على بن عبد الله بن عباس بمصير الخلافة إلى ولده . ولأبى هاشم أتباع من الشيعة يقولون بامامته وهم من فرقة الكيسانية . وقد كان عظيم القدر جليلا موقراكثير العلم والفضل والادب (٣) هو أبو بكر محمد بن العباس الخوارز مى الكاتب المجيد والشاعر البليغ أحد أفراد الائمة في اللغة والادب والانساب . وكان حافظا مجودا . وهو ابن أخت أبي جعفر محمد بن جرير الطبرى الشهير . وله رسائل جيده وأشعار حسان : توفى سنة ٣٩٣ ه

ابن عطا، وعمرو بن عبيد: ماذا أقول في جمر هذا شرره ، وفي سيف هذا أثره ، وفي كريم هذا نتاج سؤدده ، وآثار يده ؟!

وفى تسميتهما وأتباعهما « بالمعترلة »أقوال خمنها أن الحسن البصرى عند ما فارقه واصل قال: إعترل عنا واصل. ومنها أن الناس قالوا حينئد: إن واصلا وعمراً اعترلا قول الأمة. ومنهاأن قَدَادَة بن دعامة لما جلس فى مجلس الحسن البصرى بعد وفاته ، فارقه عمرو بن عبيد ، فساه وأتباعه « المعترلة » وقال وهب بن منبه (1): إعترل عمرو بن عبيد وأصحاب له الحسن فسموا « المعترلة »

والذي أميل اليه وأرجعه في سبب هذه التسمية عما قيل من أن قتادة ابن دعامة السدوسي ، وكان من أصحاب الحسن ومن أحلاس مجلسه وكان أكه ، ومع ذلك فقد كان يسير في أنحاء البصرة بغير قائد فدخل المسجد يوماً و إذا به أمام مجلس طنه في بادئ الأمر مجلس الحسن ، إلا أنه ما لبث أن سمع أصواتاً مرتفعة بعبارات لا يعرفها ، وكلاماً لا عهد له بمثله ، فلما عرف أنه مجلس واصل وعمرو قال : أهؤلاء المعترلة ؟! قال هذا من باب الاستفهام الإنكاري . فسموا من يومئذ بهذا الاسم . وهذا أقرب الأسباب إلى محجة الصواب ، لأن مسحة الطبع غالبة عليه .

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله محمد بن منبه المحدث الاخبارى المشهور . أصله من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى لفتح اليمن وطرد الحبشة منه وردالملك إلى سيف بن ذى يزن . وكان واسع الاطلاع عارفا بأخبار الأول . مات بصنعا ، سنة ١١٠ ه

وقد روى الإمام أبو الحسن الأشعرى (١) عقيدة المعتزلة في التوحيد. وغيره فقال:

«أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شي وهو السميع البصير. وليس بجسم 6 ولا شبح ، ولا جشة 6 ولا صورة ، ولا لحم ، ولا دم 6 ولا شخص ، ولا جوهر ، ولا عَرَض ، ولا بذى لون ، ولا طعم ولارائحة ، ولا مجسة ، ولا بذي حرارة، ولا برودة، ولارطو بة ، ولا يبوسة ، ولا طول ، ولا عُرُض ، ولا عمق ، ولا اجتماع ، ولا افتراق ، ولا يتحرك ، ولا يسكن . ولا يتبعثن . وليس بذي أبعاض وأجزاء ، وجوارح وأعضاء . وليس بذي جهات، ولا بذى يمين وشمال 6 وأماموخلف ، وفوق وتحت . ولا يحيط به مكان ، ولا يجرى عليه زمان ، ولا تجور عليه المُاسَّةُ ولا العزلة ، ولا الحلول. في الأماكن. ولا يوصف بشيء من صفات الحُلق الدالة على حــدوثهم. ولا يوصف بأنه مُتَنَّاهِ . ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات . وليس بمحدود ، ولا والد ولا مولود ، ولا تحيط به الأقدار ، ولا تحجبه الأستار .. ولا تدركه الحواس ، ولا يقاس بالناس ، ولايشبه الخلق بوجه من الوجوه ، ولا تجرى عليه الآفات ، ولا تحل به العاهات . وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم ففير مشبه له . لم يزل أولا سابقاً متقدماً للمحدَثات ، موجودا قبل المخلوقات . ولم يزل عالما قادرا حيا . ولا يزال كذلك . لا تراه العيون ، ولا تدركه الأبصار ، ولا تحيط به الأوهام، ولا يسمع بالأسماع . شي لا كالأشياء،

<sup>(</sup>۱) هو أو الحسن على بن اسماعيل الأشعرى. من سلالة أبى موسى الأشعرى الذى حكم بين معاوية وعلى و أبو الحسن هذا هو رأس فرقة الأشعرية . وقد كان على مذهب المعتزلة حتى بلغ الأربعين من عمره شم فارقهم . وكان ربيب أبى على الجبائى أحد أ طبر المعتزلة . توفى سنة ٣٢٤ ه

عالم قادر حى ، لا كالعلماء الفادرين الأحياء . وأنه القديم وحده ، ولا قديم غيره ، ولا إلّه سواه ، ولا شريك له في ملكه ، ولا وزير له في سلطانه ، ولا معين على إنشاء ما أنشأ ، وخلق ما خلق . لم يخلق الخلق على مثال سبق ، وليس خلق شي أهون عليه من خلق شي آخر ، ولا بأصعب عليه منه . لا يجوز عليه اجترار المنافع ، ولا تلحقه المضار ، ولا يناله السرور واللذات ، ولا يصل اليه الأذى والآلام . ليس بذى غاية فيتناهى ، ولا يجوز عليه الفناء ، ولا يلحقه العجز والنقص . تقدس عن ملامسة النساء ، وعن اتخاذ الصاحبة والأبناء »

وقد تواضع فقهاء المعتزلة على أصول خمسة اتخذوها أساساً لمذهب الاعتزال ، واتفقوا على أن من اعتنقها تامة كاملة استحق اسم « المعتزلى » ومن اعتنق بعضها دون البعض . أو زاد عليها ماليس منها فلا يستحق شرف هذه النسبة . وهذه الأصول هي :

(۱) ألتوحيد — وهواعتقاد أن الله تعالى واحد الاشريك له في وحدانيته وأنه قديم وكل ما سواه محدث . وأنه الاتدركه الحواس في الدنيا بأي كيفية، ولا يُرى في الآخرة بأي صورة . خلق الأشياء وابتدعها على غير مثال ، وتنزه عن الأشباه والأمثال ، لا يحصره مكان ، والا يحده زمان . ليس يجسم ، والا عَرَض ، والا عنصر ، والا جزء ، والا جوهر . وهو البارىء لهذا كله ، وهو عالم لذاته ، الا بعلم . قادر لذاته ، الا بقدرة . حي لذاته ، الا بحياة . ولكنها صفات قديمة ، ومعان قائمة به ، غير مشاركة له في القدم الذي هو أخص صفاته الذاتية .

وقد وُضع هذا الأصل رداً لأقوال الْمُجَسِّمة (١) ودفعاً لمزاعم (١) هم فرقة قديمة تجعل لله جسما ذا أعضاء كجسم الانسان. تعالى الله

الشبية (۱) من الرافضة (۲) وغلاة الشيعة. وعلى رأسهم مقاتل بن سليان (۲) ألعدل — وهو اعتقاد أن الله تعالى حكيم لا يحب الفساد ، ولا يفعل الشر . بل هو لحكمته لا يفعل إلا الخير والصلاح ، ولا يصدر عنه إلا ما فيه رعاية مصلحة العباد . وأن أفعال العباد التي تصدر عنهم من خير وشر وصلاح وفساد ، منسو بة إليهم يثابون عليها و يعاقبون بها في دار الجزاء . لأنهم بقدرة رُكبت فيهم قادرون على خلق أفعالهم ، وهو سبحانه المالك لها دونهم ، يسلبهم فيهم قادرون على خلق أفعالهم ، ولو شاء لجبر الخلق على طاعته ومنعهم إياها إذا شاء ، و يبقيها لهم إذا أراد ، ولو شاء لجبر الخلق على طاعته ومنعهم انطرار يا عن معصيته ، ولكنه لا يفعل . إذ كان في ذلك رَفْح المحنة ، و إزالة للبلوى . ولم يكلف عباده مالا يُطيقون ، ولا أرادهم على مالا يقدرون عليه . وأنه تعالى ولى كل حسنة أمر بها ، برىء من كل سيئة نهى عنها . لا يقدر أحد على قبض أو بسط إلا بقدر ترد التي ركبت فيه .

وقد وُضع هذا الأصل رداً على المُجْبِرَةِ (١)، و بعض الرافضة القائلين

<sup>(</sup>۱) هم فرقة لها رأيان فىالتشيه: فمن قائل منها بتشيه ذات البارى بذات غيره من مخلوقاته . ومن قائل بتشبيه صفاته بصفات مستحدثاته

<sup>(</sup>٢) هم فرقة من الشيعة غالت فى رفض تولى أبى بكر وعمر ، ولها آرا. وفكر غريبة

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن مقاتل بن سلمان الخراساني الأزدى بالولاء ،كان من العلماء الا جلاء اشتهر بتفسير كتاب الله العزيزحتى قال الامام الشافعى: الناس كلهم عيال على ثلاثة : على مقاتل بن سلمان فى التفسير، وعلى زهير بن أى سلمى فى الشعر ، وعلى أبى حنيفة فى الكلام. وقوم يوثقونه وقوم يحرحونه، وكان يرمى بالتشييه. توفى بالبصرة سنة ، ١٥٥ ه

<sup>(</sup>٤) هم فرقة كانت تقول بأن الانسان مجبر على إحداث أعماله مر. حسنة و سيئة

بجواز وقوع الظلم من الله تعالى ، وعلى رأسهم جهم بن صفوان (١) (٣) ألوعد والوعيد - وهو اعتقاد أن الله تعالى صادق الوعد ، نافذ الوعيد ، يثيب المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة واستقامة ، ولا يغفو لمرتكب الكبائر إذا خرج من الدنيا على غير تو بة ، و إلا استحق الحلود في النار . غير أن عقابه يكون أخف من عقاب الكافر . ودركته فوق دركته . لامبدل لكمات الله .

وقد وُضع هذا الأصل رداً على القائلين بجواز الكذب على الله تعالى فيها وعد به وأوعد .

(٤) ألأسماء والأحكام – أو – المنزلة بين المنزلتين – وهوالإقرار بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ، ولكنه يُعد في منزلة بين الإيمان والكفر ، وهي الفسق .

فاذا خرج من الدنياوهو مُصِرُّ على فسقه كانمُخلداً في النار، ولكن لاعلى طريق خلود الكافرين فيها.

وهذا الأصل هو منشأ الاعترال . وما أراد به واصل بنعطاء وعمرو ابن عبيد ، حين نهضا به ،إلا التاكف والتوافق بين مختلف الآراء ، ونفى التشاد من بين الخوارج وخصومهم . ولأن الإيمان عندهما وعند أصحابهما عبارة عن خصال الخير إذا اجتمعت في إنسان سمى مؤمناً . وهو اسم مدح والفاسق لم يستجمع الخير، فهو غير حقيق باسم المدح ، وهو إذا لا يسمى مؤمنا ، وليس هو بكافر . لأن الشهادة وما يندرج تحتها من خصال الخير موجودة فيه لا إنكار لها ، وليكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير موجودة فيه لا إنكار لها ، وليكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير

<sup>(</sup>١) هو جهم بن صفوان الترمذي. فارسي الأصل وهو رأس الجبرية المخالنة للقدرية . وإليه تنسب فرق الجهمية . مات سنة ١٣١ ه

تو به ٤ حق عليه الخلود في النار ، إذ ليس في دار الجزاء إلا ﴿ فَرِيقُ ۖ فِي الْجَنَّةِ وَ وَنْ مِنْ الْجَنَّةِ و و فَريقُ ۚ فِي السَّعَيرِ » .

(٥) ألا مر بالمعروف والنهى عن المنكر – وهو الإقرار بأن أهل الإيمان مكلفون بمراعاة حدود الله و إقامة أحكامه، وأن التكاليف إنما هى ألطاف من الله تعالى امتحن بها عباده بواسطة رسله واختبرهم بأدائها « لِيَهْ الْكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةً و يَحْيَى مَنْ حَى "عن بَيِّنةً » وأوجب على كلمؤمن الدعوة إليها والتحذير من مخالفتها.

وقد وُضع هذا الأصل تنفيذا لقوله تعالى « وَلْتَـكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةُ الْمَهُ عَوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُ وَنَ بِالمَعْرُ وَفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ المُنْكَرِ » وتقييداً للمعتزلة بالقيام عليها، والصدوع بها، والنهوض بحمل أعبائها .

فهذه هى الأصول الحسة التى وضعها فقها، المعترلة عقيدة كم يدورون حولها، ويتحهون محوها، ولا يبغون عنها حولا. مع إجازة البحث فيما يتفرع عنها من الآراء، والنظر فيما يعرض فيهامن الفكر.

ولهم غيرهذه الأصول رأى في الإمامة وقول في الإمام. فهم يرون أن الإمامة اختيار من الأمة ، فللأمة الحق المطلق في اختيار الإمام الذي يستطيع النهوض بأحكام الله تعالى فينفذها على وجهها و يردها إلى الحدود التي وضعتها الشريعة لها ،سواء أكان الإمام من قريش ،أم كان من غيرها. لأنهم لا يقرون بأن هناك نصاً على رجل بعينه، أو على قبيلة بذاتها. وقد وافقهم على ذلك جماعة من الزيدية ، وسائر الخوارج من الأباضية وغيرهم، إلا النجدات من الخوارج.مستدلين في ذلك بما روى من أن عمر بن الخطاب حيا فوض الأمر إلى أهل الشُّوركي قال : لوكان سالم (١) حياً ما داخلتني فيهريبة .

(١) هوسالم بن معقل. أصله من اصطخر . كان مولى أبى حذيفة بن عتبة.

وسالم ، هذا كان مولى لامرأة من الأنسار ، وكان يعرف بسالم مولى أبي حديفة - فلو لم يكن عُمَر "على علم من أن الامامة جائزة في سائر المسلمين لما أطلق هذا القول ، ولما تأسف على موت سالم في هذا المقام. وقد خالفهم في ذلك أبو حنيفة ¿ وأكثر المرجئة وجمهور الزيدية (١) من الجارودية وغيرهم ، وسائر الشيمة ، والرافضة ، والراوندية (٢) فذهب هؤلاء جميعاً إلى أن الامامة لاتجوز إلا فى قريش · مستدلين فى ذلك بما روى من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الامامة في قريش، قَدَّمُوا قريشاً ولا تَقَدَّمُو هَا . وقد مضى واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد إلى ربهما قبل أن تذيع فى الناس ترجمة كتب الفلسفة والحكمة والمنطق والطبيعيات والآلهيات وغيرها عن اليونان والفرس والروم والهنــد والسريان . أعنى أمهماتركا المذهب بسيطاً ساذجاً، لم يعتمدا في إبانته وتثبيت دعائمه، إلا على البلاغة العربية والفصاحة العربية في أوائل العصر العباسي أقبل الناس عليها ، وتهافتوا على شرعتها، فنشأ علم الكلام. فكان ممن برع فيه وفي غيره من عاوم الأوائل ، زعيمهم المبين وفيلسوفهم الكبر أبو الهذيل العلاف ، ثم ذكيهم الألمعي ، وفطنهم اللوزعي، أبو إسحق ابراهيم بن سيار النظام ، ثم حامل لوا ئهم والذائد عن حياضهم وخطيب حفلهم ومخلد ذكرهم صاحبنا أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ وكان على جانب عظيم من التقوى والصلاح واستقامة السيرة . شهد بدرا . و آخي رسو لالله بينه و بين أبي بكر . و استشهد يوم العامة في حرب مسيلة الكذاب (١) هم فرقة من فرق الزيدية تنسب إلى أبي الجارون زياد من المنــذر العبدي، انفردوا برأى في الامامة وفي شأن الصحابة

(٢) هم فرقة من شيعة بنى العباس . قـد غالت فى تشبيهها إلى حد دعا الخليفة المهدى إلى تجريد الجيوش عليها وتشتيت شملها كما أظهرت الخروج فى مذهبها

## الفصِل الخامِن عشير في

#### مذهب الجاحظ في الاعتزال

عرفت مما بسطناه لك فى الفصل السابق، كيف نشأ الاعترال فى الاسلام، ووقفنا بك على السبب الذى من أجله فارق واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد رأسا المعتزلة مجلس الحسن البصرى شيخهما ، وعلة تسميهم بهذا الاسم ، كاعرفت العقيدة التى يدينون الله بها ، ووقفت على أصولهم التى تواضعوا عليها ، وآرائهم التى شعبوها عنها فى مختلف المقاصد التى انتحوها . وأنت ترى معى أن المسألة قد كانت فى بداءة الأمر من المسائل الاجتهادية التى إن أثيب فيها المصيب على إصابته ، لم يأثم فيها المخطى على خطائه . ومع هذا فقد نشأت عنها أحداث ونجمت غير أن م وثارت فيها مناظرات ، وقامت عليه اسوق الجدل ، وتشعبت أنحاء ، وتفرعت فكر ، وتولدت مذاهب ، وافترقت نحل .

ولما كان الجاحظ من شيوخ المعتزلة ورؤسهم ومن ذوى الرأى الصائب ، والنظر النافذ فيهم ، فقد انفرد من بينهم بآراء خاصة ، تابعه عليها قوم منهم تسموا « بالجاحظية » فكان شيخ مذهب فيهم ورأس فرقة منهم . وليس فيا هو متداول من كتبه ما يمكن استخراج مذهبه الاعتزالي منه ، لأن كتبه التي وضعها في هذا الباب قد بادت مع ما باد من جمهور مؤلفاته .غير أن بعض الرواة والمؤرخين قد رووا له آراء في المذهب و فيحلوه أقوالا لا نرى بدا من عرض خلاصتها ، ملقين تبعتها عليهم ، إن حقاً فحق و إن بطلا فبطل ملك من عرض خلاصتها ، ملقين تبعتها عليهم ، إن حقاً فحق و إن بطلا فبطل ملك من عرض خلاصتها ، ملقين تبعتها عليهم ، إن حقاً فحق و إن بطلا فبطل ...

ثم نعقب عليها بما قد نراه مما يظهر زيفها من صحيحها . على أنه بجب أن . تعرف ، غير شاك ولا مستريب ، أن أكثر هؤلاء الرواة إنماهم من خصوم المعتزلة ، وممن نصبوا أنفسهم للطعن فيهم والنيل منهم .

ناهیك بعداوة ابن الراوندی (۱) والبغدادی (۲) وابن حزم والشهرستانی (۳) فقد زعم هؤلاء أن الجاحظ كان يقول:

- (۱) إن المعارف كلها ضرورية طِباع ، وليس شي منها من أفعال العباد ، و إنما وقعت منهم طباعا ، وليس لهم فيها اختيار على الحقيقة ، وانما تنسب إليهم على أنها وجبت بإرادتهم ، فإنه ليس للعب كسب سوى الإرادة .
  - (٢) ليس بجائز أن يبلغ أحد ولا يعرف الله تعالى.
- (٣) ألكفار بين معاند و بين عارف قد استغرقه حب لمذهبه ، فهو لا 'يشكر بما عنده من المعرفة مخالقه ، و بصدق رسله .
- (٤) مُحال أن يُعدم اللهُ الأحسامَ بعد وجودها ، وإن أوجدها بعد عدمها . ولا يمكن البتة إفناؤها إلا أن يُرققها ويفرق أجزاءها فقط . فالأعراض تتبدل ، والجواهر يستحيل عليها الفناء .

<sup>(</sup>۱) هو ابو الحسين أحمد بن يحيى الراوندى ، كاتب فيلسوف متر ددالر أى كثير التنقل فى المذاهب يرمى بالزندقة . ويروى أنه مات على توبة سنة ۲۹۸ه (۲) هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التيمى البغدادى صاحب كتاب « الفرق بين الفرق » الذى نشره بالطبع صديقنا العلامة الدكتور محمد بدر سنة ١٩١٠ توفى البغدادى سنة ٤٢٩ ه

<sup>(</sup>٣) هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني صاحب كتاب « الملل والنحل » عالم فاضل وفقيه محقق ، ومتكلم نظار . ولد بشهرستان سنة ٤٤٩ ه و توفى بها سنة ٥٤٨ ه

- (٥) ليس للإرادة أصل، ولكنها جنس من الأعراض إذا انتفى السهو عن الفاعل، وكان عالما بما يفعله، فهو المريد على التحقيق. وأما الإرادة المتعلقة بفعل الغير فهو ميل النفس اليه.
- (٦) جائز أن يوصف الله تعالى بأنه مريد ، بمعنى أنه لا يصح فى حقه السهو فى أفعاله ولا الجهل بها ، ولا يجوز أن يُعلب أو 'يقهر.
- (٧) إن الله لا يُدخل النار أحداً ، وإنما النار هي التي تجذب أهابها اليها بطبيعتها ، ثم تمسكهم فيها على الخلود ، وليس معنى الخلود أن يُصْلُو الله عذابا أبدا! وإنما هم يصيرون إلى طبيعتها .
  - (A) إن للأجسام طبائع وأفعالا مخصوصة بها .
    - (٩) إن القدر خبره وشره من العبد.
- (١٠) إن الخلق كلهم من العقلاء عالمون بأن الله تعالى خالقهم ، وعارفون بأنهم محتاجون الى النبى ، وهم محجوجون بمعرفتهم . ثم هم صنفان : عالم بالتوحيد ، وجاهل به : فالحاهل معذور ، والعالم محجوج .
- (١١) إن من دان بالاسلام وجب عليه أن يعتقد أن الله تعالى ليس بجسم 6 ولا صورة ، ولا يُركى بالا بصار ، وأنه عدل لا يجور ، وأنه لايريد المعاصى . فإن أقر بدلك كله بعد الاعتقاد والتبيين فهو مسلم حقاً . و إن عرف ذلك كله ثم جعده وأنكره ، أودان بالتشبيه والحبر ، فهو مشرك كافر حقا . و إن لم ينظر في شيء من ذلك واعتقد أن الله تعالى ر به 6 وأن محمداً رسول الله ، فهو مؤمن 6 لالوم عليه ولا تكليف غير ذلك.

وقد تَقُولُوا على الجاحظ غير ذلك أقاويل أخر، ردها أنصاره، ودفعها أشياعه . ومن استخف ما تقولوه عليه ما رواه الشهرستاني منسو با الى ابن

الراوندي ونقله المقريزي (١) عن الشهرستاني ، أنه كان يقول: إن القرآن المنزل من قبيل الأجساد ، ويمكن أن يصير مرة رجلا ، ومرة حيوانا ...؟! ولا شك في أن هذا افتراء محض وكذب صراح، فما كان مثل الجاحظ يتنزل إلى هذا الدرك من السخف ، أو يسف إلى هذا الحضيض من الهراء! ولا أدرى كيف روى الشهرستاني هذه الفرية الجاهلة عن ابن الراوندي، دون تزييفها وإبانة دغلها ، مع أن أبا الحسين الخياط (٢) قد استصفى في كتابه « الانتصار » كل مطاعن ابن الراوندي في المعتزلة ، وفي صدرهم الجاحظ ، وجاء فيه بما رماهم به من المساوىء والمثالب ، وردها عليه ، واحدة في إثر واحدة ، بالحجج القاطعة والبراهين الدامغة ، ومع هذا لم يرد لهذه القولة المفتراة أى أثر في تقولات ابن الراوندي على الجاحظ . كذلك قد روى الامام أبو الحسن الأشعري جميع أقوال المعتزلة ، جليلها ودقيقها 6 في كتابه «مقالات الاسلاميين » بكل دقة وحرص ، ولم يرد لهذه الأكذو بة أي إشارة . وها هو ابن قتيبة وابن حزم والبغدادي ، وكلهم خصم للجاحظ، لم ينسبوا إليه شيئًا من هذا الرأى الفائل. ولو أن أحدا منهم عثر للجاحظ على شيء من هذا ، ولو من طريق الإيماء والتعريض ، لملا الدنيا تشنيعاً عليه ،

<sup>(</sup>۱) هو تقى الدين احمد بن على بن عبد القادر المقريزى المؤرخ المصرى الشهير صاحب كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والا ثار» المعروف بخطط المقريزى، وكان من المتفننين فى العلوم . ولى حسبة القاهرة زمناً . وكان مولده سنة ٧٦٩ هو توفى سنة ٨٤٠ه

<sup>(</sup>٢) هو ابو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط صاحب كتاب « الانتصار » الذى يرد به على ابن الراندى . كان من أكابر المعتزلةوأعيان المتكلمين ، وكان من العلم والفضل وقوة الحجة على جانب عظيم ، وكان مع هذا فقيهاً محدثا كثير الحفظ . وكان يفضل على بن أبى طالب على جميع الصحابة توفى سنة . ٣٠٠ه

وتحقيرا له ، وطعنا فيه . ألحق أنها فرية كاذبة لا يصح أن تصدر من عاقل مه لا ولامن مأفون .

وفي تعليق لأبي الحسين الحياط على مفتريات ابن الراوندي على الجاحظ في قوله « محال أن يعدم الله الأجسام بعد وجودها » يقول ابن الراوندي: ومتى استحال أن يعدم الجسم بعد وجوده، إستحال أيضا وجوده بعد عدمه. فقال الحياط: وهذا كذب على الجاحظ عظيم وذلك أن قول الرجل إنما يعرف بحكاية أصحابه عنه أو بكتبه ، فهل وجد هذا القول في كتاب من كتبه ؟ فان كتب عمرو الجاحظ معروفة مشهورة في أيدى الناس! أوهل حكاه عنه أحد من أصحابه ؟ فاذا كان الرجل ميتاً فكتبه وأصحابه عبر بخلاف ماقرفه به هذا الماجن الكذاب. فقد تبين كذبه و بهته وجهله و بعد فن قرأ كتاب عمرو الجاحظ في الرد على المشبهة ، وكتابه في الأخبار و بعد فن قرأ كتاب عمرو الجاحظ في الرد على المشبهة ، وكتابه في الأخبار و إثبات النبوة ، وكتابه في نظم القرآن ،علم أن له في الاسلام غناء عظيا لم

قلت: ولا ضير على الجاحظ، إن كانقد قال ببقاء المادة وعدم تلاشيها، فان هذا القول قد أصبح في عصرنا هذا مذهباً معروفا، يسلم به ويدين بصحة أسسه الكثير من أكابر العلماء و فحول أهل البحث والنظر، في أور باوأمريكا وغيرهما من قارات الدنيا، وهم على صحته من الأدلة والبرها نات المبنية على البحث العلمي والاستقراء الطبيعي، ما لاسبيل إلى دفعه أو إضعافه. اللهم إلا إذا جاءنا الزمن، وهو أبو العجب، من الغوامض العلمية التي تظهر آنا بعد آن ، بما لم يخطر على البال ، فينتصر المذهب الروحي على المذهب المادي . غير أن المذهب المادي لا يزال من المشاهد أن له السيادة الصحيحة حتى الآن . فإذا سلمنا بأن الجاحظ كان قد ارتا ي هذا الرأى واعتنق هذا الآن . فإذا سلمنا بأن الجاحظ كان قد ارتا ي هذا الرأى واعتنق هذا

المذهب ، ولم يلصقه به ابن الراوندي إلصاقا ، كان له فضل السبق الى كشفه والقول به منذ أحدعشر قرنا .

وكان ابن الراوندى مايزال يرمى المعتزلة بالشَّنع ، ولايتورع فى الكذب عليهم ، ووضع الما شم والما تخذ على ألسنتهم . وكان قد رمى الجاحظ ببغض الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، فرد عليه الخياط بقوله :

وأما رميك للجاحظ ببغض الرسول ، فهو دليل على أنك لا تعرف المحب من المبغض ، ولا الولى من العدو. لأنه لا يعرف المتكلمون أحداً منهم نصر الرسالة واحتج للنبوة ، بلغ فى ذلك ما بلغه الجاحظ ، ولا يعرف كتاب فى الاحتجاج لنظم القرآن وعجيب تأليفه وأنه حجة لمحمد حلى الله عليه وسلم على نبوته ، غير كتاب الجاحظ . وهذه كتبه فى إثبات الرسالة ، وكتبه فى تصحيح مجىء الأخبار ، مشهورة . وهل يستدل على حب الرسول صلى الله على حب الجاحظ الرسول وتصديقه فيا جاء به ، بشىء أوكد مما يستدل به على حب الجاحظ الرسول وتصديقه إياه ؟!

قلت: ومن أقوى الأدلة وأبرعها على أن الجاحظ كان أتقى من أن يرمى عارماه به ابن الراوندى في شأن الرسول 6 أنه صحح النسب الشريف وأثبت أنه فوق كل نسب شرفا وطهراً ، وأظهر كذب النسابين وخطأهم ، فيما رويناه لك في فصل مضى من هذا الكتاب

## الفصر الساوي عثير

فی

## شائن الجاحظ مع ابن الزيات وابن ائى دؤاد

كان الجاحظ ذا حظوة عند رجال الدولة العباسية ، وكانواجميعاً يقدرون فضله ، و يعجبون به و يكبرون شأنه ، و يجلون ما اختص به من المعارف الواسعة وما طبع عليه من لطف المعشر ، وجميل السمر ، وتدفق النوادر والفكاهات. ولم يكن واحد منهم إلا و يتمنى أن يكون الجاحظ إلى جانبه وفي جملته ، غير أن الجاحظ كان هواه في أشخاص دون آخرين . ولهذا آثر أن يفضل جانب ابن الزيات الوزير ، على جانب ابن أبي دؤاد القاضي . وقد كانت الدسائس تدب عقاربها ، والوشايات تعمل عملها ، بين الوزير والقاضي ، فلما ظهرت العداواة والبغضاء منهما ، واتسعت هوة الشنآن بينهما ، سعى بابن الزيات حتى قبض عليه ، ففر الجاحظ ، فقيل له: لم هر بت ؟ فقال : خفت أن أكون ثاني اثنين إذ ها في التنور ؟!

يشير إلى التنور الذي صنعه ابن الزيات وجعل في جوفه المسامير ليعذب به خصومه ، فعذب هو فيه ، فيما قيل ، حتى مات .

ثم عُثر على الجاحظ وجيء به إلى القاضى أحمد بن أبى دؤاد ، فدخل عليه مغلول العنق بسلسلة ، مقيد الرجلين، في قميص سمل . فلما وقع نظره عليه قال : والله ما علمتك إلا متناسياً للنعمة ، كفوراً الصنيعة ، معدناً للمساوى وما فُتَنى باستصلاحي لك ولكن الأيام لا تصلح منك ، لفساد طو يتك

ورداءة دخلتك، وسوءاختيارك ، وغالب طبعك.

فقال الحاحظ: خفض عليك أيدك الله ، فوالله لأن يكون لك الأمر على خير من أن يكون لى عليك ، ولأن أسبى، وتحسن أحسن في الأحدوثة من أن أحسن وتسبى، ، ولأن تعفو عنى فى حال قدرتك أجمل بك من الانتقام منى.

فقال له ابن أبى دؤاد: قبحك الله ، والله ما علمتك إلا كثير تزويق. الكلام ، وقد جملت بيانك أمام قلبك ثم اضغنت فيه النفاق والكفر. ما تأويل هذه الآية «وكَذَلكِ أَخْذُ رَبَّكَ إذا أَخَذَ القُرَى وَهْيَ ظالِلَةً إِن أَخْذَهُ أَلْمُ شَدِيدٌ » ؟

قال الجَاحظ: تلاوتها تأويلها 6 أعز الله القاضي!

فقال: حيثوا محداد!

فقال: أعز الله القاضي، ليفك عني أو ليزيدني ؟!

فقال: بل ليفك عنك.

في الحداد فغمزه بعض أهل المجاس أن يَعْنَفُ بساقه ويطيل أمره قليلا، فلطمه الجاحظ وقال: إعمل عمل شهر في يوم، وعمل يوم في ساعة وعمل ساعة في لحظة ، فإن الضرر على ساقى، وليس بجذع ولا ساجة! فضحك ابن أبى دؤاد وأهل المجلس منه. وقال القاضي لمحمد بن منصور (١)

(۱) هو محمد بن منصور بن زياد . وكان يلقب (فتى العسكر) وكان في أول أمرهكاتبا للبرامكة ثم تنقلت به الأحوال فى خدمة السلطان. قال أبو العيناء: إنه كان يلى قضاء فارس وخوزستان إلى أن صار من سراة الدولة وعظائها. ولا مى يعقوب الخريمي فيه وفى آله مدائح ومراث حسان ، ومدحه أشجع السلمي ورأى ازد حام الناس على بابه فقال :

على باب ابن منصور علامات من البذل جماعات وحسب البا ب نبلا كثرة الأهل

وكان حاضراً: أنا أثق بظرفه ولا أثق بدينه ؟ اثم قال: يا غلام 6 صر به إلى الحام وأمط عنه الأذى .

فنزع عنه الفُل والقيد ، وأدخل الحمام وحمل إليه تحت من الثياب وطويلة وخف فلبس ذلك . ثم جاءه فصدره في المجلس ثم أقبل عليه وقال : هات الآن حديثك يا أبا عثمان ؟!

قلت: أنظر إلى هذه الأخلاق الراقية ، والنفوس الزاكية ، وإلى هذه القلوب الكبيرة ، والصدور الرحبة! أحمد ابن أبى دؤاد — وهو من صدور الدولة ، وجباه الملة ، ورؤس الأمة — يعامل الجاحظ — وهو الذى مالا عليه عدوه الألد، وناصر خصمه الأشد — بهذه المعامله النبيلة ، وينزله منه هذه المائزلة الجليلة ؟ إن هذا لهو الخلق الكريم ، إن هذا لهو الفضل العظيم . وهل أكرم في الجاحظ إلا علمه ؟ وهل آثر منه إلا فهمه ؟ وهل أجل إلا أدبه ؟ وهل أعظم إلا بيانه ولسنه ؟!

ثم أدر طرفك في أهل هذا الزمن ، فهل ترى من هاتيك الفضائل طرفا في أمير أو وزير ؟ وهل تجد من تلك الشمائل أثرا في عظيم أو كبير ؟ وهل أحسست منهم إلا نفوساً دنيئة ، وقلوباً وبيئة ، وصدورا يضطرب فيها الفل ، وبصطخب الحقد والضغن ؟!

أُرِّى زَمَناً نَوْ كَاهُ أَ كُرمُ أَهْلِهِ وَلَكِنِمًا يَشْقَى بِهِ كُلُّ عَاقِل (١) مَشَى فَوْقَهُ رِجْلاهُ وَالرَّأْسُ تَحْتهُ فَكَبَّ الأَعالَى بار تفاع الأسافل

<sup>(</sup>١) النوك ، جمع أنوك ، والا نوك : الا حمق الذي لاخير فيه

## الفصِ السَّابِعِ عَشِر في رأى الجاحظ في العروض والشعر

تعلق الجاحظ بالشعر ، وحاول التبريز فيه ، والتفوق في مناحيه ، تبريزه في النثر وتفوقه فيه ، وارتقاءه إلى قمته ، وقبضه على ناصيته . ولكن الطبيعة أشد ضَناً من أن تبلغ بإنسان ذؤابة الكال . ولذلك لم ينل من الشعر ما أمل ، ولم يبلغ فيه ما قدر ، فرجحت كفة ميزانه في النثر ، وشالت أختها في الشعر . وكان يقول : طلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدته لا يعرف في الشعر . وكان يقول : طلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدته لا يعرف على أبي عبيدة فرأيته لا ينقل إلا في اتصل بالأخبار وتعلق بالأنساب والأيام ? ولم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب كالحسن بن وهب (١) ومحمد بن عبد الملك الزيات .

<sup>(</sup>۱) هوأ بو على الحسن بن وهب بن سعيد الكاتب العالم الشاعر الا ديب . وهو من ذلك البيت الذي تسلسل في الكتابة للا مراء والوزراء والحلفاء من بني أميه و بني العباس ، وقد ظلت الوزارة في هذا البيت أيام بني العباس زمناً يتوار ثونها كابرا عن كابر . وكان الحسن هذا يكتب أولا لمحمد بن عبد الملك الزيات ، ثم ترقت به الحال إلى أن تولى ديوان الرسائل ببغداد ، ثم تقلد البريد بالشام في عهد المتوكل على الله العباسي . وله رسائل مدونه آية في البلاغه ، وشعر غاية في الجودة ، وكان مولده ببغداد سنة ١٨٦ ه و توفى في حدود سنة ٢٤٧ ه

وكان، وهو فى سبيل الطلب، مغرما بتعلم العروض ، مكبراً من شأنه . ولهذا كان يقول :

«ألعروض ميزان الشعر ومعياره 6 و به يعرف الصحيح من السقيم ، والمعتل من السليم ، والقريض من الشعر 6 و به يسلم من الأود والكسر » فلما لم يبلغ فيه إربته ، ولم ينلمنه بغيته ، ولم يتهيأ لهفيه مراده،قال : «ألعروض علم مردود 6 ومذهب مرفوض، وكلام مجهول ، يستكد العقول 6 بمستفعل ومفعول 6 من غير فأئدة ولا محصول »

وهذا من غريب التصرف في ضروب الكلام ، الذي اختص به الجاحظ وفاق فيه غيره من سائر كتاب العربية ، وناهيك برجل يضع رسالة يفاضل فيها بين المسك والرماد ؟!

وعلى ذكر العروض وقول الجاحظ فيه ، أروى هنا قولا عريباً عثرت به لأحد علماء مصر ، وهو محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصارى الملقب شمس الدين ، قال: إن الشعر اليونانى له وزن مخصوص ، ولليونان عروض لبحور الشعر ، والتفاعيل عندهم تسمى الأيدى والأرجل · قال: ولا يبعد أن يكون وصل الى الخليل بن أحمد شىء من ذلك فأعانه على إبراز العروض الى الحليل بن أحمد شىء من ذلك فأعانه على إبراز العروض الى الوجود . ؟!

قلت: إذا صح أن الخليل بن أحمد كان يعرف اللغة اليونانية ، وكان يعرفها معرفة جيدة 6 كان لهذا القول مكانه في الصدق والصواب 6 ويكون لهذا التطبي شيء من الوجاهة والسداد ، ولكن ذلك لم يثبت 6 ولم يتقدم هذا الشيخ بالقول به أحد ، ولم يُعرف عن الخليل أن له أي إلمام بأية لغة غير العربية

وللجاحظ رأى فى الشعر ، وهل فى الامكان ترجمته إلى اللغات الأخرى ؟ أما هو فيقول :

وفضيلة الشعر مقصورة على العرب ، وعلى من تكام بلسان العرب ، والشعر لا يُستطاع أن يترجم ، ولا يجوز عليه النقل ، ومتى حُول تقطع نظمه ، وبطل وزنه ، وذهب حسنه ، وسقط موضع التعجب منه ، وصار كالكلام المنثور . والكلام المنثور المبتدأ على ذلك،أحسن من المنثور المنقول عن موزون الشعر . وقد نقلت كتب الهند، وترُجمت حكم اليونان ، وحُولت آداب الفرس ، فبعضها ازداد حسناً ، و بعضها ما انتقص شيئاً ، ولو حُولت حكمة العرب لبطل ذلك المعجز الذي هو الوزن . ثم إنهم لوحولوها لم يجدوا في معانيها شيئاً لم تذكره العجم في كتبهم التي وضعت لمعاشهم وفي طبهم وحكمهم . وقد نقلت هذه الكتب من أمة إلى أمة ، ومن قرن إلى قرن ، ومن لسان إلى لسان ، حتى انتهت إلينا ، وكنا آخر من ورثها ونظر فيها .

قلت: وهذا قول لاغبار عليه ، ورأى جدير بالنظر والاعتبار ، من كل مشتغل بهذا الفن ، أو متجه نحو هذه الفكرة ، لأنه قول خبير ، ورأى عليم

# الفصل الثامن عشير

3

## وصف مؤلفاته واحصائها

قال المسعودى: كتب الجاحظ تجاو صدأ الأذهان ، وتكشف واضح البرهان ، لأنه نظمها أحسن نظم ، ورصفها أحسن رصف ، وكساها من كلامه أجزل لفظ ، وكان إذا تحوف ملل القارى ، ، وسامة السامع ، خرج من جد إلى هزل ، ومن حكمة بليغة إلى نادرة طريفة . . . وسائر كتبه في نهايه الكال . . . ولا يُعلم ممن سلف وخلف من المعتزلة أفصح منه

أقول: وقد اعتمدت في ذكر مؤلفاته على ماذكره هو في كتابه « الحيوان » وعلى ما أورده ياقوت في كتابه « معجم الأدباء » وعلى ما عثرت به في غيرها من الكتب والأسفار وقد جهدت أن لا يقع فيها تكرار و إن كان النساخ الأقدمون قد جعلوا لبعض كتب الجاحظ عدة عناوين ، مما أجاز اللبس على كثير من الفارقين ، ومما يحول دون الاستقصاء الصحيح . كا أنه قد و ضع الكثير من الكتب معزوة إليه . غير أنه مما لا يصح أن يشك فيه ، أن هذا الثبت أصح وأوفي وأوضح من غيره على صورة مطلقة . وقد رتبته على الحروف . واليك هو :

كتاب آل إبراهيم بن المُدَبِّر (١) في المكاتبة

7

كتاب آى القرآن

قال الجاحظ: جمعت فى هذا الكتاب آيات من القرآن يتعرف بها فرق مابين الإيجاز والحذف، وما بين الزوائدوالفضول والاستعارات.

4

رسالة في إثم السكر

2

وسالة إلى أبى النجم (٢) وجوابه

٥

كتاب إحالة القدرة على الظلم

7

كتاب الإحتجاج لنظم القرآن

قال الباقلانى: وقد صنف الجاحظ فى نظم القرآن كتابا لم يزدفيه على ما قاله المتكلمون قبله ، ولم يكشف عما يلتبس فى أكثر هذا المعنى .

وهذا كلام فيه عهدة! لأن الباقلاني يريد أن يعلن أنه هو وحده الذي استطاع أن يبزالمتقدمين في الاحتجاج لإعجاز القرآن ونظمه

(۱) آل المدبر: هم أحمد و محمد و إبر آه بم. وكلهم كاتب بليغ و شاعر مجيد. وما منهم إلا من ولى الولايات الجليلة، وعمل للسلطان الأعمال النافعة، في عهد الخلفاء العباسيين من المعتصم إلى المعتضد. ولأحمد و إبراهيم أخبار حسان (۲) هو أبو النجم هلال الائبارى مولى بنى سليم و من أهل بغداد. وكان و لده صالح كاتباً ، و و لده أحمد شاعر ا

كتاب أحدوثة العالم

۸
كتاب الأخبار

وقد ذكر له كمتابان آخران ، هما «كتاب الأخبار وكيف تصح » وكتاب « تصحيح الأخبار » ولعل هذه الأسماء لمسمى واحد

كتاب الأخطار والمراتب والصناعات

كتاب أخلاق الشُّطَّار

كتاب أخلاق الفتيان وفضائل أهل البطالة ذكر هذا الكتاب في كتاب التاج المنسوب إليه

14

كتاب أخلاق الماوك

14

كتاب الإخوان

12

كتاب الإستبداد والمشاورة في الحرب

كتاب الإستطاعة وخلق الأفعال وهو من الكتب التي وضعها في تقرير مذهب الاعتزال

كتاب استطالة الفهم

ذكره القاضى شهاب الدين الخفاجي (١) في كتابه «طراز المجالس» وقال: كتاب صنفه الجاحظ وقد جمع فيه نبذا من كلام الحكماء والشعراء

### 14

رسالة في استنجاز الوعد

هذه الرسالة منشورة ضمن «مجموعة رسائل» المطبوعة بمصرسنة ١٣٧٤ وهي كذلك منشورةضمن «الفصول المختارة» المطبوعة بهامش كتاب الكامل

۱۸ كتاب الأسد والذئب

19 كتاب أصحاب الإلمام

كتاب الأصنام

هو الـكتاب الذي وضعه الجاحظ في ذكر الأصنام في الجاهلية وصحح فيه نسب النَّصْرِ بْنِ كِمَا نَهَ جد النبي صلى الله عليه وسلم

(۱) هو الشيخ أحمد بن محمد بن عمر قاضى القضاة شهاب الدين الخفاجى المصرى، أحد أفراد العلما، وأفذاذ الا دباء، صاحب التصانيف البارعة فى العلم والا دب. ولى قضاء بلاد الروملي ثم قضاء سلانيك ثم ولى قضاء مصر وعنه عزل ورحل إلى بلاد الروم ثم أعيد منفيا إلى مصر ومها عين قاضيا . وله من المؤلفات : شرح الشفاء ، وشرح درة الغواص ، وريحانة الا لباء ، وشفاء الغليل ، وديوان الا دب ، وطراز المجالس . وله رسائل ومقامات وأشعار تنطق ببراعته و تفوقه على أهل دهره . توفى بمصر عن نيف و تسعين عاما سنة ١٠٦٩ ه

كتاب أصول الفئتيا والأحكام

77

الاعتزال و فضله

لعل هذا هو السكتاب بعينه الذي ذكر باسم « فضيلة المعتزلة » والذي رد عليه ابن الراوندي بكتاب أسماه « فضيحة المعتزلة »

24

كتاب افتخار الشتاء والصيف

72

كتاب أفعال الطبائع

70

كتاب أقسام فضول الصناعات ومراتب التجارات

77

كتاب الإمامة على مذهب الشيعة

ولست أدرى هل هذا الكتاب هو الرسالة المطبوعة بمصر سنة ١٣٢٤ ضمن «مجموعة رسائل » بعنوان « بيان مذاهب الشيعة »؟ أمهو غيرها!

### 21

كتاب إمامة معاوية بن أبي سفيان (١)

(۱) هو معاوية بن أبي سفيان. أسلم بعد أبيه عام فتح مكة سنة ٨، وولى الشام بعد أخيه يزيد لعمر وعثمان. ثم كانت بينه وبين على بن أبي طالب أحداث وخطوب ووقائع وحروب بدعوى المطالبة بدم عثمان، وظل الشام في يده إلى أن تنازل له الحسن بن على عن حقه في الخلافة فاستولى عليها واستقام له الائمر، ودبر الملك بما طبع عليه من حكمة وسياسة ودها و وخديعة ومكر، إلى أن مات بدمشق سنة ٨١ ه عن ثمانين سنة

قال المسعودى: لم يرض ( الجاحظ ) بهذا الكتاب المترجم بكتاب « العثمانية » حتى أعقبه بتصنيف كتاب آخر في إمامة المروانية وأقوال شيعتهم! ورأيته مترجما بكتاب « أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان » في الانتصاف من على بن أبي طالب وشيعته الرافضة ، يذكر فيه رجال المروانية ويؤيد فيه إمامة بني أمية وغيرهم

## 27

## كتاب إمامة وُلد العباس(١)

قال المسعودى : وقد صنف الجاحظ كتاب « إمامة ولد العباس » يحتج فيه لهذا المذهب ويذكر فعل أبى بكر (٢) في فَدَك (٣) وغيرها، وقصته

- (۱) هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليه ينتهى نسب العباسيين. كان إليه في الجاهلية سقاية الحاج وزمزم. ثم دفعهما الذي إليه عام الفتح . وكان يوم العقبة مع الذي فعقد له على الا نصار . مات في خلافة عثمان وقد كف بصره عن ٨٩ سنة
- (٢) هو أبو بكر الصديق الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم له يع له بالخلافة يوم سقيفة بنى ساعدة ، وقام بالبيعة له عمر بن الخطاب فقطع بذلك مادة الشر وحسم أسباب الخلاف بين المهاجرين والأنصار. ونهض أبو بكر بأعباء الخلافة خيرنهوض، ونهد لحروب الردة فكان فيها من الموفقين . مات سنة ١٣ ه
- (٣) هى قرية بالحجاز قريبة من المدينة ، كانت من الأملاك الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم . وذلك أن النبي بعث، بعد منصرفه من خيبر، إلى أهل فدك محيصة بن مسعود يدعوهم إلى الاسلام فوجدهم فى خوف ووجل بعد سقوط خيبر فى يدالمسلمين، فصالحه أهلها، وعلى رأسهم زعيمهم يوشعبن نون، على نصف الأرض بتربتها ، فقبل ذلك منهم وأمضاه رسول الله ، فكان خالصاً له دون سائر المسلمين، لانه لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب . فلما انتقل

مع فاطمة رضى الله عنها ومطالبتها إياه بإرثها من أبيها صلى الله عليه وسنم ، واستشهادها ببعلها وابنيها وأم أيمن (١) وما جرى بينها وبين أبى بكر من المخاطبة ، وما قلل ها عن أبيها عليه المخاطبة ، وما قالت وما قيل لها عن أبيها عليه الصلاة والسلام من أنه قال : « نحن معاشر الأنبياء نَرث ولا نُورث » . وما احتجت به عليه من قوله عز وجل « وَوَرثَ سُليان داود َ » على أن النبوة لا تورث فلم يبق إلا التوارث . وغير ذلك من الحطاب .

قال المسعودى : ولم يصنف الجاحظ هذا الكتاب ولا استقصى فيه الحجاج للراوندية وهم شيعة ولد العباس، لأنه لم يكن مذهبه ولا كان يعتقده ، لكن فعل ذلك عاجنا وتقربا

قلت: ولعله هو المسمى بكتاب « العباسية » وقد وقفت على وصية للعباس ألقاها إلى على بن أبى طالب حال وفاته ، رواها الصولى عن الجاحظ وأحسب أنها منقولة من هذا الكتاب ، ولهذا آثرت إثباتها هنا لأنها من جيد ما يروى . قال الجاحظ: إن العباس بن عبد المطاب أوصى على بن أبى طالب في علته التي مات فها فقال:

إلى الرفيق الاعلى وقام بالا مرمن بعده أبو بكر، طالبته فاطمة بحقها في ميراث أيها من فدك فلم يورثها ولمتكلمي الشيعة والمعتزلة في هذا الشأن مجادلات ومناظرات في تخطئة أبي بكر وتصويبه، ليس هنا محل بسطها عير أن عمر ابن الحطاب لما تولى الحلافة دفعها إلى بني هاشم فكانت في يد على والعباس، فلما ولى معاوية أقطعها مروان بن الحكم، ثم وهبها مروان لعبد العزيز وعبد الملك ابنيه، ثم جمعها عمر بن عبد العزيز إليه وردها على بني هاشم ، ثم دفعها المأمون إلى بني فاطمة

(۱) هى جارية تسمى بركة كانت لائم رسول الله، ورثها منها واعتقها وتزوجها رجل من الخزرج يسمى عبيد فولدت له أيمن بن عبيد، ئم تزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة بن زيد

أَى 'بني ما إلى مشف على الظعن عن الدنيا إلى الله الذي فاقتى إلى عفوه وتجاوزه 6 أكثر من حاحتي إلى ما أنصحك فيه وأشير عليك به . ولكن العرق نَبُوض، والرحم عروض. وإذا قضيتُ حق العمومة فلا أبالي بعد . إن هذا الرجل – يعني عثمان –قد جاءني مراراً بحديثك ، وناظرني مُلاينا ومُخاشنا في أمرك ، ولم أجد منه عليك إلا مثل ما أجد منكعليه ، ولا رأيت منه لك إلا مثل ما أرى منك له ، ولستَ تُؤْتَى من قلة علم ، ولـكن من قلة قبول. ومع هذا كله فالرأى الذي أُودعك به أن تُمسك عنه لسانك ويدك وهمزك وغمزك ، فإنه لا يبدؤك ما لم تبدؤه ، ولا يجيبك عما لم يبلغه ، وأنت المُتَجَنِّي وهوالمتأني، وأنت العائب وهوالصامت. فإِن قلتَ : كيف هذا وقد جلس مجلسا أنابه أحق ؟ فقد قار بت . ولكن ذلك بما كسبت يداك 6 ونكص عنه عَقِباك. لأنك بالأمس الأدنى هرولت إليهم تظن أنهم يُحَلُّون جيدك ، ويُختمون إصبعك ، و يَطمُّون عقبك ، ويرون الرشد بك ، ويقولون لابد لنا منك ، ولا مَعدل لنا عنك! وكان هذا من هفواتك الكبر، وهَناتك التي ليس لك منها عذر. والآن، بعد ما ثلات عرشك، ونبذت رأى عمك في البيداء، يتدهده في السافياء.

خد بأحزم ما يتوضح به وجه الأمر: لا تُشَار هذا الرجل ولا تُماره ، ولا يبلغنه عنك ما يُعنقه عليك. فإنه إن كاشفك أصاب أنصاراً ، وإن كاشفته لم تر إلا ضرارا ، ولم تستلج إلا عثارا . واعرف من هو بالشام له ، ومَن ههنا حوله من يطيع أمره ، و يمتثل قوله . لا تغتر ر بناس يُطيفون بك ، و يكتّعون الحنو عليك والحب لك ، فأنهم بين مولى جاهل ، وصاحب متمن ، وجليس يرعى العين و يبتدر المحضر . ولو ظن الناس بك ما تظن متمن ، وجليس يرعى العين و يبتدر المحضر . ولو ظن الناس بك ما تظن

بنفسك لكان الأمر لك والزمام في يدك . ولكن هذاحديث يوم مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فات ، ثم حَرْمَ الكلام فيه حين مات ، فعليك الآن بالنزوف عن شيء عرضك له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتم ، وتصديت له مرة بعد مرة فلم يستقم ، ومن ساور الدهر غلب ، ومن حرص على ممنوع تعب . فعلى ذلك فقد أوصيت عبد الله بطاعتك ، و بعثته على مُتابعتك ، وأوجرته محبتك ، ووجدت عنده من ذلك إظنى به لك . لا توتر قوسك إلا بعد الثقة بها ، وإذا أعجبتك فانظر إلى سِيتها ، ثم لا تفوق إلا بعد العلم ، ولا تعن في النزع إلا لتصيب الرسية . وانظر لا تطرف يمينك عينك ، ولا تعن شالك شينك ، ودعنى الرسية ، من آخر سورة الكهف . وقم إذا بدا لك !

49

رسالة في امتحان عقول الأولياء بعث بها الحاحظ إلى أبي الفرج بن مجاح

4.

كتاب الأمثال

41

كتاب الأمصار

لعل هذا الكتاب هو بعينه الذي ذكره المسعودي باسم كتاب « البلدان » وقد ذكرناه لاحمال المغايرة

27

رسالة في الأمل والمأمول

٢٢ كتاب أمهات الأو

كتاب الأنس والساوة

40

كتاب الأوفاق والرياضات

3

كتاب البخلاء

هذا الكتاب من أبدع ماخطته يد الجاحظ، وهو خليق بأن يستخرج منه بحث طريف فى أصول التدبير المنزلى، وفى استثمار المال، والانتفاع بحقائر الاشياء. وهو مطبوع فى مصر سنة ١٣٢٣ هـ

27

كتاب بصيرة غنام المرتد

3

كتاب البلدان

قلناإن هذا الكتابقديكون هو بعينه كتاب« الأمصار »المار ذكره، ولكناذكرناه لاحتمال المغايرة

### 39

كتاب البيان والتبيين

وضع الجاحظ هذا الكتاب الجليل وقدمه إلى القاضى أحمد بن أبى دؤاد، أحد عظاء الدولة العباسية، وأجازه القاضى عليه بخمسة آلاف دينار . وزعم ياقوت أن الجاحظ وضع من هذا الكتاب نسختين كانت الثانية منهما أصح وأجود. وقد أجمع المتقدمون من أكابر العلماء وأفاضل الأدباء، على أنه من أفضل ما وضع في الأدب قال المسعودي: والجاحظ كتب حسان ، منها كتاب ما وضع في الأدب وهو أشرفها، لأنه جمع فيه من المنثور والمنظوم ، وغرر البيان والتبيين ، وهو أشرفها، لأنه جمع فيه من المنثور والمنظوم ، وغرر

الأشعار 6 ومستحسن الأخبار ، و بليغ الخطب ، ما لو اقتصر عليه مقتصر لا كتفى به . وقال ابن خلدون (١) : سمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول فن الأدب وأركانه أر بعة دواوين . وهي : « أدب الكاتب لابن قتيبة » وكتاب « الكامل للمبرد » وكتاب « البيان والتبيين للجاحظ » وكتاب « النوادر لأبي على القالى » (٢) وما سوى هذه الأر بعة فتبع لها وفروع عنها .

وقد طبعت في القسطنطينية سنة ١٣٠١ بمطبعة الجوائب مجموعة باسم «خمس رسائل » ضمنها كتاب «منتخبات البيان والتبيين» ولم يذكر الناشر اسم من انتخبه ، غير أنه زعم أنه للجاحظ. ولم يُعرف عن الجاحظ أنه تعرض لشيء من كتبه بالانتخاب أوالاختيار أو التلخيص أو الاختصار. مع أن هذا المنتخب غير جيد ولاحسن . ولا هو خيرة مافي البيان والتبيين ولما كان أبي رحمه الله كثير الحث لي على قراءة كتاب البيان والتبيين وكان يوجب على استظهار ما يمكنني استظهاره من منثوره ومنظومه ، فقدولعت بهمنذ الصغر. وكنت كثير الاستياء من طبعاته التي ظهر بها . لهذا رأيت أن أضبط ما يستحق الضبط من عباراته ، وأعلق عليه الحواشي والتعليقات ، وأبين

<sup>(</sup>۱) هو ولى الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضر مى الفاسى المؤرخ الشهير .وهو أول من وضع قواعد علم الاجتماع والعمران من علماء العرب . ولد بمدينة فاس، و تولى هناك كثيرا من الاعمال السلطانية، ثم حضر إلى مصر و تولى قضاء المالكية فى البيبرسية .ومات فى رمضان سنة ١٠٨٨

<sup>(</sup>٢) هو أبوعلى اسماعيل بن القاسم بن عيدون القالى نسبة إلى بلد با رمينية تسمى قالى قلاً . ولعلما هى المعروفة الا آن بكليكية . كان من أكابر الا دباء وأفاضل اللغويين. وهو صاحب كتاب الا مالى والذيل والنوادر المشهور. ولد بديار بكر سنة ٢٨٨ ه و توفى بقرطبة سنة ٣٥٦ ه

بقدر الحاجة ماغمض من معانيه. فلما تم لى ذلك طبعته فى سنة ١٩٢٦ — ١٩٢٧ فى ثلاثة أجزاء. ثمها أنا ذا فى سبيل وضع شرح له أوفى و بيان أتم، وسأعيد طبعه قريباً إن شاء الله تعالى فى صورة أبدع وأجمل ، نسأل الله العون.

20

رسالة في بيان مذاهب الشيعة

هذه الرسالة مطبوءة ضمن «مجموعة رسائل » عصر سنة ١٣٢٤ وقد قلنا فيما سلف إنها قد تكون كتاب « الامامة على مذهب الشيعة » . ولكنا ذكرناها هنالاحتمال المغايرة

13

كتاب تحصين الأموال

24

كتاب التربيع والتدوير

هذا الكتاب طرفة من طرف الجاحظ، وضعه يتندر به على صاحبه أحمد بن عبد الوهاب، و يصف ما هو عليه من دمامة الخلق وقبح التركيب، ودعواه أنه جميل الصورة معتدل الخلق حسن التركيب، و يعاييه بمائة مسألة يطلب اليه الجواب عنها . وأكثر هذه المسائل من الخرافات والأساطير، ولكنها تملك على النفس مشاعرها لسمو العبارة ودقة المعنى . طبع هذا الكتاب مع رسالة «مناقب الترك» ورسالة «فخر السودان على البيضان» بلندن سنة ١٩٠٧ مم طبع بمصر ضمن «مجموعة رسائل » سنة ١٣٧٤ ه

24

كتاب تصويب على فى تحكيم الحكمين يظهر أنه لم يبق من هذا الكتاب إلا هذه القطعة التى عثرنا بها بعد الجهد الجهيد ، وهي تعطى صورة من الطريقة التي تبعها الجاحظ في الاعتذار لعلى في قبوله التحكيم . قال الجاحظ : من عرفه (يعني على ) عرف أنه غيرماوم في الانقياد معهم إلى التحكيم ، فإنه مَلَّ من القتل و تجريد السيف ليلا ونهاراً حتى ملت الدماء من إراقته لها ، وملت الخيل من تقَحَّم الأهوال بها ، وضجر من دوام تلك الخطوب الجليلة ، والأرزاء العظيمة ، واستلاب الأنفس ، وتطاير الأيدى والأرجل بين يديه ، وأكلت الحرب أصحابه وأعداء ، وعطلت السواعد ، وخدرت الأيدى التي سلمت من وقائع السيوف بها ، ولو ان أهل الشام لم يستعفوا من الحرب ، ولم يستقيلوا من المقارعة والمصادمة ، لأدت الحال إلى قعود الفيلقين معاً ، ولزومهم الأرض و إلقائهم السلاح . فان الحال أفضت بعظمها وهولها إلى ما يعجز اللسان عن وصفه

**٤٤** كتاب التفاح **٤٥** 

كتاب تفضيل صناعة الكلام قال المسعودي: وهي الرسالة المعروفة بالهاشمية

27

رسالة في تفضيل النطق على الصمت هذه الرسالة ضون «مجموعة رسائل» طبعت بمصر سنة ١٣٢٤

٤٧ كتاب التفكر والاعتبار ٤٨ كتاب التمشل

كتاب جمهرة الملوك

0 +

كتاب الجوابات

01

كتاب جوابات كتاب المعرفة

04

كتاب الجواري

04

رسالة الحاسد والمحسود

مطبوعة ضمن «مجموعة رسائل» بمصر سنة ١٣٢٤ ه

08

كتاب حانوت عطار

00

كتاب الحجات

ذكره القاصي شهاب الدين الخفاجي في كتابه «طراز الجالس»

09

كتاب الحجة في تثبيت النبوة

OV

كتاب الحجر والنبوة

01

كتاب الحزم والعزم

كتاب حكاية قول أصناف الزيدية

7.

رسالة الحلية

11

كتاب حيل اللصوص

زعم أبو منصور البغدادى فى كتابه « الفرق بين الفرق » ان الجاحظ علم بهذا الكتاب الفسقة وجوه السرقة . وهو قول خصم بعيد من الانصاف. ولو قدر لنا الاطلاع على هذا الكتاب لعرفنا مكان هذا القول من الحق أو الباطل

77

كتاب حيل المُككدِّينَ ذكره أبو منصوري البغدادي في كتابه

74

كتاب الحيوان

وضع الجاحظ هذا الكتاب وقدمه إلى محمد بن عبد الملك الزيات الوزير، فاجازه عنه بخمسة الآف دينار وهو من كتب الجاحظ الجيدة الحافلة بصنوف المعارف وضروب الآداب. وقد قال أبو منصور البغدادى وهو كثير النيل من أبى الجاحظ والافتراء على جمهورالمعتزلة: وقد سلخ فيه معانى كتاب الحيوان لأرسططاليس وضم اليه ما ذكره المدائني (١) من (١) هو أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني، مولى عبد شمس بن عبد مناف . كان من أكابر الاخباريين وأفاضل الرواة والمؤلفين

حكم العرب وأشعارها في منافع الحيوان

قلت : بالرغم من هذا فالكتاب يعدمن مفاخر الجاحظ ومحاسنه . وقد عرض له قوم بالاختصار والتلخيص فاختصره عبد الاطيف البغدادي (١) في كتاب سماه « اختصار كتاب الحيوان » ولحصه ابن سناء الملك الشاعر المصرى (٢) في كتاب سماء « روح الحيوان » . و كتاب الحيوان طبع بمصر في سيعة أحزاء سنة ١٩٠٧ه١٩٠٥

رسالة في الخراج بعث بها الجاحظ إلى أبي النجم 90

كتاب خصومة الحول والعور

## كتاب خلق القرآن

وكان متكلما جدلا، أخذ علم الكلام عن معمر بن الا شعث. وكان منقطعا إلى إسحق بن إبراهيم الموصلي وفي منزله توفي سنة ٢٢٥ ه عن ٩٣ سنة

- (١) هو موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي كان من أفاضل الأطباء واعيان العلماء مع إحاطة بعلوم الدين والنحو والفلسفة والتاريخ والمنطق. ولد ببغداد سنة ٥٥٧ وحضر مصر ووضع بها مؤلفا وصف فيه المجاعة الكبرى والقحط الجائح الذي كان بمصر في عهده ثم عاد إلى بغداد و ما مات سنة ٢٢٩ ه
- (٢) هو السعيد أنو القاسم هبة الله من الرشيد المعروف بابن سناء الملك الشاعر المصرى المعروف صاحب الموشحات البارعة . وكان من الأفاضل النبلاء · تولى ديوان الانشاء زمنا · وله كتاب « روح الحيوان » اختصر فيه كتاب الحيوان للجاحظ. ولد سنة ٥٥٠ ه وتوفي سنة ٦٥٨ ه

كتاب الدلالة على أن الإمامة فرض

NF

كتاب ذكر ما بين الزيدية والرافضة

79

رسالة في ذم أخلاق الكتاب

عُثر على هذه الرسالة في مكتبة نور الدين بك مصطفى ثم طبعت بالمطبعة السلفية ضمن «ثلاث رسائل للجاحظ» سنة ١٣٤٤ وهي منشورة أيضاً ضمن «الفصول المختارة» بهامش كتاب الكامل

1.

كتاب ذم الزنا

.11

رسالة في ذم النبيذ

VY

رسالة في ذم الوراقة

VY

رسالة في الرد على الجهمية

VE

رسالة في الرد على القولية

Vo

كتاب الرد على النصاري

اختار عبيد الله بن حسان من هذا الكتاب رسالة عثر عليها وضمنها كتابه «الفصول المختارة» المنشور بهامش الكامل. ثم طبعت بالمطبعة

السلفية ضمنها " ألاث رسائل الجاحظ، سنة ١٣٤٤

77

كتاب الرسائل الهاشميات

VV

كتاب الرد على من ألحد في كتاب الله

VA

كتاب الرد على من زعم أن الانسان جزء لايتجزأ

4

كتاب الرد على العثمانية

1.

كتاب الرد على المشبهة

11

كتاب الرد على اليهود

٨٢

كتاب الزرع والنخل والزيتون والأعناب وضع الحاحظ هذا الكتاب وقدمه إلى ابراهيم بن العباس الصولى رئيس ديوان الرسائل في عهد المأمون، فأجازه عليه بخمسة آلاف دينار

٨٣

كتاب السلطان وأخلاق أهله

18

رسالة الشارب والمشروب

وهي رسالة منشورة ضمن « الفصول المختارة » بهامش الكامل

كتاب الصُّرحاء والْهُجَناء

71

كتاب صناعة الكلام

لعله الكتاب المسمى « تفضيل صناعة الكلام» المار ذكره

AV

كتاب الصوالجة

M

رسالة في طبقات المغنين

منها قطعة مطبوع ضمن « مجموعة رسائل » بحصر سنة ١٣٧٤

19

كتاب الطفيليين

9.

كتاب العالم والجاهل

91

كتاب العباسية

لعله الكتاب المار باسم امامة ولد العباس

94

كتاب العثمانية

قال المسعودى : وقد صنف (الجاحظ) كتابا استقصى فيه الحجاج عند نفسه ، وأيده بالبراهين وعضده بالأدلة فيما تصور من عقله ، ترجمه بكتاب «العثمانية » يحل فيه عند نفسه فضائل على عليه السلام ومناقبه ،

و يحتج فيه لغيره ، طلبا لأ ماتة الحق ومضادة لأ هله : وقد نقض على ألجاحظ كتابه هذا جماعة من متكلمى الشيعة كأ بى عيسى الوراق (١) والحسن ابن موسى النخعى وغيرهما من الشيعة . وقد نقض على الجاحظ كتاب العثمانية أيضا رجل من شيوخ المعتزلة البغداديين ورؤسائهم وأهل الزهد والديانة منهم، ممن يذهب إلى تفضيل على والقول بامامة المفضول، وهوأ بوجعفر محمد بن عبد الله الاسكافى . وكانت وفاته سنة ٢٤٠ ه

قلت وقد عثرت على كتاب «العثمانية» للجاحظ وكتاب «نقض العثمانية» للأسكافي وهما عندي وسأنشرهما في لواحق هذا الكتاب

95

كتاب العرب والعحم

98

كتاب العرب والموالي

90

كتاب العرجان والبرصان

97

رسالة في العشق والنساء

هذه الرسالة مطبوعة ضمن «مجموعة رسائل» بمصرسنة ٢٧٤

94

رسالة في العفو والصفح

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن هرون أبو عيسى الوراق كان من المعتزلة، ثم ظهر عليه فيما زعموا ميل إلى الزندقة، فوشى به فطلبه السلطان فلما ظفر به حبسه حتى مات. وله شعر جيد فى نوعه. وكانت وفاته سنة ۲۶۰ ه

كتاب عناصر الآداب

99

كتاب غش الصناعات

زعم أبو منصور البغدادي أن الجاحظ قد أفسد بهذا الكتاب على التحارسلعهم .

100

رسالة في فخر السودان على البيضان

هذه الرسالة طبعت مع رسالة «مناقب الترك» و «التربيع والتدوير» بلندن سنة ١٩٧٤ ثم طبعت ضمن « مجموعة رسائل »سنة ١٩٠٤

1.1

كتاب فخر عبد شمس ومخزوم

1.7

كتاب فخر هاشم وعبد شمس

عثرت على هذا الكتاب وهو عندى وسأنشره ضمن لواحق هذا السكتاب

100

رسالة في فرط جهل الكندي (١)

(۱) هو فيلسوف الاسلام أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندى البصرى البغدادى ينتهى نسبه إلى ملوك كندة . وهو أول من اشتهر فى الاسلام بالعلوم الفلسفية وما إليها ، وكان على مذهب افلاطون فى القول بحدوث العالم . وله رسائل ومؤلفات عدة فى علوم شتى . وكان بالرغم من تبحره فى المعارف وسعة دائرته فى العلوم مبخلا . وهو عند الجاحظ من أئمة البخلاء . والظاهر أنه توفى ببغداد سنة ٢٥٢ه

1.5

كتاب فرق مابين الجن والإنس

1.0

كتاب فرق مابين الملائكة والجن

1.7

كتاب فرق مابين النبي والمتنبي

1.1

رسالة في فضل اتخاذ السكتب

1.1

كتاب فضل مابين الرجال والنساء

1.9

كتاب فضل العلم

11.

كتاب فضل الفرس على الهمِلْآجِ (١)

111

كتاب فضيلة المعتزلة

ذ كر هذا الكتاب أبو الحسين الخياط في كتابه الانتصار . ولعله هو بعينه الكتاب المسمى « الاعتزال وفضله » المار ذكره . وقد رد عليه ابن الراوندي بكتاب « فضيحة المعتزلة »

<sup>(</sup>١) الهملاج: البرذون السهل القياد

كتاب فضيلة الكلام

أشار إليه ابن النديم (١)، وقال: لأبي بكر الرازي (٢) كتاب «مناقضة الجاحظ في كتابه في فضيلة الكلام» وقال المسعودي: قال الجاحظ في كتابه في « تفضيل صنعة الكلام» وهي الرسالة المعروفة « بالهاشمية» فأنت ترى أن لبعض كتبه عدة أسهاء

## 115

كتاب القحاب

ذكره أبو منصور البغدادي في كتابه « الفرق بين الفرق » وذكر له كتابا آخر في نوع آخر !

118

كتاب القحطانية والعدنانية

110

كتاب القضاة والولاة

## 117

رسالة في القلم

<sup>(1)</sup> هو أبو الفرج محمد بن اسحق النديم البغدادى . صاحب كتاب « الفهرست » وهو أول كتاب وضع فيما نسميه الآن « تاريخ أدب اللغة العربية » وضعه مؤلفه في الربع الأخير من القرن الرابع للهجرة . توفي ابن النديم سنة ٣٧٨ ه

<sup>(</sup>۲) هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازى الطبيب الفيلسوف الشهير توفى سنة .۳۲ ه

كتاب القواد

لعله هو الذي نشره القاضي شهاب الدين الخفاجي في كتابه طراز المجالس باسم « القواد وأسباب الصناعات »

111

رسالة في القيان

عَدْ على هذه الرسالة في مكتبة نور الدين بك مصطفى رحمه الله ثم طبعت بالمطبعة السلفية ضمن «ثلاث رسائل»للحاحظ سنة ١٣٤٤

119

كتاب الكبر المستحسن والمستقبح

14.

رسالة في كتمان السر

171

رسالة في الكرم بعث بها الجاحظ إلى أبي الفرج بن نجاج

177

كتاب الكلاب

. ذكره أبو منصور الغدادي في كتابه « الفرق بين الفرق »

175

رسالة في الكيمياء

148

كتاب الخاطبات فىالتوحيد

رساله فی مدح التجار وذم عمل السلطان وهی مطبوعة ضمن « مجموعة رسائل » بمصر سنة ١٣٢٤

177

رسالة في مدح الكتاب

177

رسالة في مدح النبيذ

171

رسالة في مدح الوراقة

179

كتاب المزاح والجد

140

كتاب المسائل

141

كتاب مسائل العثمانية

قال المسعودى : ثم صنف ( الجاحظ ) كتابا ترجمه بكتاب « مسائل العثمانية » يذكر فيه مافاته ونقصه عند نفسه من فضائل أمير المؤمنين على ومناقبه كوقد نقضه عليه جماعة من متكلمي الشيعة . وقد مر ذكرهم فيمن نقض كتاب العثمانية

177

كتاب مسائل كتاب المعرفة

122

كتاب القرآن

كتاب المضاحك

ذكره أبو منصور البغدادي في كتابه « الفرق بين الفرق »

140

كتاب المعاد والمعاش

147

كتاب المعادن

141

كتاب معارضة الزيدية

141

كتاب الموفة

149

كتاب المعلمين

12.

كتاب المفنين والفناء والصنعة

121

كتابمفاخرة السودان والحران

127

رسالة في مفاخرة المسك والرماد

ذكرها الصلاح الصفدى (۱) في شرحه على لامية العجم وقال: إنها رسالة بديعة (۱) هو صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى. كاتب شاعر أديب مؤرخ متفنن له مؤلفات عدة وشروح كثيرة. ومن أفضل شروحه (شرح لامية العجم) توفى سنة ٧٦٤ه

كتاب الملح والطرف

188

كتاب الماوك والأمم السالفة والباقية

120

رسالة في مناقب الترك وعامة جند الخلافة

وضع الجاحظ هذه الرسالة وقدمها إلى الفتح ابن خاقان وزير المتوكل، طبعت هي ورسالة « التربيع والتدوير » ورسالة فخر السودان على البيضان ، بليدن سنة ١٩٠٣ ثم عثر على نسخة منها ابراهيم بك المويلحي (١) بالاستانه ونشرها في جريدته « مصباح الشرق » ثم نشرت بالطبع ضمن « مجموعة رسائل » مصر سنة ١٣٢٤

<sup>(</sup>۱) هو ابراهم بك المويلحى الكاتب البليغ والصحفى الشهير ، كان فى أول أمره تاجراً كسائر أسرته الكريمة ، شم عين عضوا فى مجلس الأحكام فى عهد الحديوى اسماعيل شمأنشأ مطبعة واشتغل بالصحافة، وكان الحديوى اسماعيل يحبه ويعطف عليه ، فلما خلع وسير إلى إيطاليا دعاه إليه واتخذه سكرتيرا خاصاً ونديماً أثيرا ، فأصدر وهو فى أوربا جريدة الأنباء وجريدة أبو زيد . شم ذهب إلى الاستانة وعين عضوا فى مجلس المعارف فى عهد السلطان عبد الحميد، ولما عاد الى مصر وضع كتابه « ما هنالك » شم أنشأ جريدة « مصباح الشرق» وشاركه فى تحريرها ولده الكاتب المجيد محمد بك رحمه الله ولد عصر سنة ١٩٤٦ و توفى سنة ١٩٠٦

رسالة في من يسمى من الشعراء عمراً **١٤٧** 

رسالة في موت أبي حرب الصفار البصري

121

رسالة في الميراث

189

كتاب الناشي والمتلاشي

10.0

كتاب النرد والشطرنج

101

كتاب النصراني واليهودي

104

كتاب النعل

104

كتاب نقض الطب

وقد وضع أبو بكر الرازى كتاباً فى الرد عليه ونقضه ، وكذلك وضع ابن مندويه (١) رسالة فى نقضه ذكر ذلك ابن أبى أصبعة

<sup>(</sup>۱) هو أبو على أحمد بن عبد الرحمن بن مندويه الاصفهانى كان من مشهورى الأطباء فى بلاد العجم وكتبه كلها رسائل. وهى كثيرة ، وكان مع هذا أديباً شاعرا حسن العبارة

كتاب نوادر الحسن

100

كتاب النواميس

ذكره أبو منصور البغدادى وقال عنه : وهو ذر يعة للمحتالين يجتلبون به ودائع الناس وأموالهم

109

كتاب وجوب الإمامة

101

كتاب الوعد والوعيد

101

كتاب الوكلاء

وهو رسالة مطبوعة ضمن « مجموعة رسائل » بمصر سنة ١٣٢٤

109

رساله البتيمة

· الفصر الناسع عشر في

الكتب التي نسبت الى الجاحظ وليست له

1

كتاب الأبل قال ياقوت: إنه من الكتب التي نسبت اليه قديماً

T

كيتاب التاج أو أخلاق الماوك

هذا الكتاب نشره أحمد زكى باشا بالطبع سنة ١٩٣٢ (١٩١٤) وصنع له مقدمة طويلة حاول فيها نسبته إلى الجاحظ ،وجدفى لصقه به وتزييفه عليه، بما فى وسعه من حجة ، و بما استطاع تصيده من دليل و برهان ، غير أن الحق الذى لا مراء فيه يصرخ فى وجهه : إن الجاحظ منه براء . ونحن لا نتكلف التدليل على ذلك بأكثر من أن نعرض عليك مقارنة بين تقدمة هذا الكتاب وتقدمة أخرى مثلها الكتاب آخر له ، وكلتاها مرفوعتان إلى رجل واحد ، لتعرف فرق ما بينها ، وهل ها كا رفعتا لرجل واحد ، كانتا لكاتب واحد ؟ أم تراها متنافرتين ، تنادى كل واحدة منها بالبراءة من أختها ، وبأنه لاجامعة بينها، ولا سبب يربط إحداها بالأخرى!!

كان الْفَتْحُ بنُ خاقان وزير المتوكل على الله العباسي ، أكبر رجل في دار الخلافة ، وكان من عظاء الدولة وأصحاب المكانة والسلطان فيها ، وكان على جانب عظيم من الدهاء والسياسة والفضل ، وكان مقصود الجانب. من أكابر العلماء ، وفحول الأدباء ، وأرباب القلمين كل فن ونوع ، وكان محبًا للحاحظ ، مُعجبًا بأدبه وفضله وسعة معارفه ، وكان الحاحظ يراه أهلا للإيثار، ويعتده أثيراً بالاعتبار، فوضع له رسالته الشهورة في «مناقب. الترك وعامة جندالخلافة»ورفعها إليه بهذه المقدمة الجاحظية البارعة، قال: «وفقك الله لرشدك ، وأعان على شكرك ، وأصلحك وأصلح على يديك، وجعلنا و إياك ممن يقول الحق ويعمل به 6 ويؤثره ويحتمل مافيه مما قد. يصده عنه ، ولا يكون حظه منه الوصف له والمعرفة به ، دون الحث عليه ،. والانقطاع إليه، وكشف القناع عنه ، وإيصاله إلى أهله ، والصبر على. المحافظة في أن لايصل إلى غيرهم ، والتثبت في تحقيقه لديهم . فان الله تعالى . لم يُعَلِّم الناس ليكونوا عالمين دون أن يكونوا عاملين ، بل علمهم ليعملوا وَ بَيَّنَ لَمُم ليتقوا . ولخوف الوقوع في المضار ، والتورط في المهالك ، طلب الناسُ التَّبيُّن . ولحب السلامة من الهلكة والرغبة في المنفعة احتملوا ثقل التعلم ، وتعجلوا مكروه المعاناة . ولقلة العاملين وكثرة الواصفين ، قال. الأولون: ألعارفون أكثر من الواصفين ، والواصفون أكثر من العاملين.. و إنما كثرت الصفات وقلت الموصوفات، لأن ثواب العمل مؤجل ٤. واحمال مافيه معجل.

وقد أعجبني ما رأيت من شغفك بطاعة إمامك ، والمحاماة لتدبير خليفتك ، وإشفاقك من كل خلل دخل على مُلكه و إن دق ، ونال سلطانه و إن صغر . ومن كل أمر خالف هواه و إن خني مكانه ، وجانب

رضاه وإن قل ضرره . ومن تخوفك أن يجد المتأوِّل إليه مُتَطَرَّقاً ، والعدو عليه متعلقاً . فان السلطان لا يخلو من متأول ناقم ، ومن محكوم عليه ساخط، ومن معدول عن الحكم زار ٤ ومن مُتعطل مُتصفح (١) ومن مُعجَب برأيه ذى خطل في بيانه ، مولع بتهجين الصواب والاعتراض على التدبير ، حتى كأنه رائد مجيع الأمة ، ووكيل لسكان المملكة ، يضع نفسه في موضع الرقباء ، وفي موضع التصفح على الخلفاء والوزراء ، لايَعذر و إن كان مجاز العذر واضحاً ، ولا يقف فما يكون للشك محتملا ، ولا يُصَدق بأن الشاهد يرى ما لايرى الغائب ، وأنه لايعرف مصادر الرأى من لم يشهد موارده، ولا مُسْتَدُ بَرِهِ من لم يعرف مستقبله . ومن محروم قدأضطفنه الحرمان . ومن لسَّمِ قد أفسده الاحسان . ومن مستبطى عقد أخل أضعاف حقه ، وهو لحمله بقدره ، ولضيق ذرعه ، وقلة شكره ، يظن أن الذي بقي له أكثر ، وأن حقه أوجب . ومن مستريد لو ارتجع السلطان سالف أياديه البيض عنده ، ونعمه السالفة عليه، لكان لذلك أهلا وله مستحقاً. قد غره الإملاء ، وأبطره دوام الكفاية ، وأفسده طول الفراغ.

وصاحب فتنة خامل في الجاعة ، رئيس في الفُرقة ، تَفَّاقٍ في الْهُرْجِ ، قد أقصاه عز السلطان ، وأقام صغوه ثقاف الأدب ، وأذله الحكم بالحق ، فهو مَغيظ لا يجدغير التشنيع ، ولا يتشفى بغير الإرجاف ، ولا يستريح إلا إلى الأماني ، ولا يأنس إلا بكل مُرجف كذاب ، ومفتون مرتاب، وخارص (٢) لاخير فيه ، وخالف لاغتناء عنده . يريدأن يُسوَّى بالكُفاة

<sup>(</sup>١) المتصفح:المقلب لوجوه الاشياء عله يعثر على ما يوجب المؤ اخذة و الانتقاد

<sup>(</sup>٢) الخارص: الكذاب المختلق الا باطيل

و يُرفع فوق المحاة ، لأمر سلف له ، ولاحسان كان من غيره 6 وليس ممن يرفع فوق المحاة ، لا مر سلف له ، ولاحسان كان من غيره 6 وليس ممن يركب ((۱) قديماً بحديث، ولا يحفِلُ بدروس ((۱) شرف، ولا يفصل بين حق المحتسبين 6 و بين الحفظ لا بناء المحسنين . وكيف يعرف فرق ما بين حق الذمام و ثواب الكفاية ، من لا يعرف طبقات الحق في مراتبه ، ولا يفصل بين طبقات الباطل في منازله ؟!

ثم أعلمتني بذلك أنك بنفسك بدأت في تعظيم إمامك، والحفظ لمناقب أنصار خليفتك 6 وإياها حطت بحياطتك لأشياعه، واحتجاجك لأ وليائه. ونعم العون أنت إن شاء الله على ملازمة الطاعة 6 والموازرة على الخير، والمكانفة لا هل الحق. وقد استدلات بالذي أرى من شدة عنايتك وفرط اكتراثك وتفقدك لا خابير الا عداء، و بحثك عن مناقب الا ولياء. على أن ماظهر من نصحك أمم (٣) في جنب ما بطن من إخلاصك. فأمتع الله بك خليفته، ومنحنا وإياك محبته، وأعاد نامن قول الزور، والتقرب بالباطل. بك خليفته، ومنحنا وإياك محبته، وأعاد نامن قول الزور، والتقرب بالباطل.

هذه هي التقدمة التي رفع بها الجاحظ رسالته إلى الفتح بن خاقان ، وهذا هو الأساوب الذي اختص به الجاحظ من بين كتاب العربية ، فانظر كيف افتتح هذه التقدمة ، وكيف بدأها ، وكيف تنقل في معانيها ، وأغراضها، من الدعاء إلى الوصف ، ومن العبرة إلى الحكمة ، ومن ذكر الطبائع إلى نعت المطامع . ثم انظر كيف قسم صنوف الناس من المتبرمين بالسلطان ، وكيف علل تبرمهم ، وفصل أسباب تضجرهم، حتى لم يكد يدع خاطرة في هذا الباب ، ولا بادرة في هذا المعنى ، إلا استوفى الأبانة عنها خاطرة في هذا الباب ، ولا بادرة في هذا المعنى ، إلا استوفى الأبانة عنها

<sup>(</sup>۱) يرب: يزيد ويصل

<sup>(</sup>٢) الدروس: المحو والابلاء

<sup>(</sup>٣) أمم: قريب ظاهر

بعبارات جزلة ، وألفاظ سهلة . وحتى كأنه يصف أخلاق أهل مصر فى هذا العصر ، بقلم القدرة الذى يحق الحق و يبطل الباطل . ثم انظر كيف خم ذلك بالاعجاب به، و بشدة إخلاصه لامامه، وحمده إياه على ما يتخذ فى هذه السبيل من وسائل مجمودة الأثر . ثم حثه على الاستمساك بعصم الولاء ، والاعتصام بحبل الوفاء . و بعد أن تتفهم هذه المعانى، وتزنهذه الأساليب، وتنقه هذه المناهج ، وتتشرب هذه الروح: إقرأ هذه التقدمة التي رفع بها مؤلف كتاب التاج كتابه إلى الفتح بن خاقان . والتي ألح ناشر هذا الكتاب في نسبته إلى الجاحظ .

و إليك هذه التقدمة ، ليكون الحكم على بينة . قال :

«ألحد لله الذي له مافي السموات وما في الأرض اوله الحد في الآخرة وهو الحركم الخبير. أحمده على تتابع آلائه الواثية الواثية الله وأستهديه وأستوفقه لما يرضيه ويرضى فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا شبيه له ولا نظير الذي حل عن الأجزاء والتبعيض والتحديد والتمثيل الموالحركة والسكون الأواثية والزوال والتصرف من حال إلى حال لا إله إلا هو الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه ونجيه ابتعثه على فترة من الرسالة الموافوس من الهداية ودروس من شرائع الأنبياء والمرسلين «ليننذر من كان حياً ويحق القول على المكافرين العادب والعرب الثالثية الأخرى المنافك دما هاه وتتباوح أموالها وتعبد اللات والمؤتى ومناة الثالثية الأخرى ، فصدع بأمر ربه و وجاهد في سبيله ، ودعا إلى معالم دينه وجاء بما أعجز الجن والإنس أن يأتوا « بمثله وكو كان بَعْضُهُم لبعض طَهِيراً » فصلى الله عليه وعلى جميع المرسلين ، وخصه بصلاة من نوافله دون العالمين ، وعليه السلام ورحمة الله و بركاته .

أما بعد : فإن الذي حدانا على وضع كتابنا هذا معان : منها أن الله عز وجل لما خص الماوك بكرامته ، وأكرمهم بسلطانه ، ومكن لهم في البلاد ونَوَّكُمْ أمرالعباد ،أوجب على علمائهم تعظيمهم وتوقيرهم وتعزيزهم وتقريظهم، كا أوجب عليهم طاعتهم والخضوع والخشوع لهم ، فقال في محكم كتابه : « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ ﴿ رَجَاتٍ » وقال عز وجل « أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الأَمْرِ منْكُمْ » ومنها أن أكثر العامة و بعض الخاصة لما كانت تجهل الأقسام التي تجب لماوكها عليها – و إن كانت متمسكة مجملة الطاعة – حصرنا آدابها أجرين : أما أحدهما فلما نبهنا عليه الوامة من معرفة حق ملوكها . وأما الآخر َ فَامَا يجب من حق الملوك علينا من تقويم كل مائل عنها ، وردكل نَافِرِ إِلَهُما . ومنها أن سعادة العامة في تبيحيل الملوك وطاعتها ، كما قال أرْدَ شِينُ ابْنُ بَابَكُ : سعادة الرعية في طاعة الملوك ، وسعادة الملوك في طاعة المالك . ومنها أن الملوك هم الأسُّ ، والرعية هم البناء ، وما لا أسَّ لهمهدوم. ومنها أنا ألفنا كتاباً قبل كتابناهذا ، فيه أخلاق الفتيان وفضائل أهل البطالة ، وكان غير ذلك أولى بنا وأحق في مذهبنا ، وأحْرَى أن نصرف عِنايتنا إلى ما يجب الملوك من ذكر أخلاقها وشيمها ، إذ فضلها الله على العالمين، وجعل ذكرها في الباقين، إلى يوم الدين. ألا ترى حين ذكر الله تعالى الأمم السالفة والقرون الخالية ٤ لم يقصد من ذكر إلى وضيع ولا خامل! بل قال تعالى حكاية عمن مضى منهم « رَبُّنَا إِنَّا أَطَءْنَا سَادَنَنا وَكُـ رَاءَنَا فَأَصَلُّونَا السَّبيلاً » وقال تبارك اسمه « اتَّخَذُ وا أَحْبَارَهُمْ ورُهْبَا بَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ » وقال جلت عظمته « ألم ْ تَرَ إِلَى النَّدِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ اللَّاكَ » وقال جل وعلا « وَإِذْ قالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمٍ الْذُكُرُ وَا نَعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتَاكُمْ مَالَمْ يُوْتَ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِنَ » وقال تقدست أسماؤه ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُ وهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّة أَهْلُهَا أَذِلَّة » وقال تبارك وتعالى ﴿ قُلُ اللَّهُمُ مَالِكَ اللَّكُ تَوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاء وَتَنْز عُ المُلْكَ مِنْ تَشَاء وَتَنْز عُ المُلْكَ مِنْ تَشَاء وَتُعْز مُنْ تَشَاء وَتُعْز مُنْ تَشَاء وَتَعْز مَنْ تَشَاء وَتَعْز مَنْ تَشَاء وَتَعْز مَنْ تَشَاء وَتُدلُ مَنْ تَشَاء بِيدكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْع قَدير " » وقال عز وجل 6 وقد بعث موسى عليه السلام الى أَعَى خلقه وأشده عُنوداً وصُدُوفاً عن أمره ﴿ إِذْ هَبَا إِلَى فَرْعُونَ إِنَّهُ طَعَى فَقُولاً له مُقولاً له تُقولاً له تَوْلاً الله تَعْر وَعَلْ الله تبارك وتعالى فإن فيها حكمة عجيبة وموعظة بليغة ، وتنبيها لمن كان عن الله قلى .

حدثنا أصحابنا عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نَجيْح عن مجاهد في قوله تبارك وتعالى « فَقُولاً لهُ قَوْلاً لَيّناً » قال: كَنْيّاهُ. وإنما أمرها بذلك لأن الملوك وان عصى أكثرها فمن حقها أن تدعى الى الله بأسهل القول ، وألين اللفظ ، وأحسن المخاطبة . فإذا كان هذا حكم الله في العاصى من الملوك والذين ادء والربو بية وجعدوا الآيات وعاندوا الرسل ، فماظنك بمن أطاع الله منها وحفظ شرائعه وفرائضه ، وقلد مقام أنبيائه ، وجعله الحجة بعد حجته ، وفرض طاعته حتى قرنها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ! ؟ فرأينا اذ أخطأنا في تقديمنا أخلاق أهل البطائة — وإن كان فيها بعض الآداب وما يحتاج إليه أهل الشرف من محاسن الأخلاق — أن نتلا في ما فرط منا بوضع كتاب في أخلاق الملوك وخصائصها التي هي لها في أنفسها ، وأن نحص بوضع كتابناهذا الأمير الفترح بن خاقان مولى أمير المؤمنين : إذ كان بالحكمة مشغوفاً ، وعلى طلبها مثابراً ، وفيها وفي أهلها المؤمنين : إذ كان بالحكمة مشغوفاً ، وعلى طلبها مثابراً ، وفيها وفي أهلها المؤمنين : إذ كان بالحكمة مشغوفاً ، وعلى طلبها مثابراً ، وفيها وفي أهلها

راغبًا ، ليبقى له ذكره و يحيا به إسمه ، ما بقى الضياء والظلام ، وبالله التوفيق والإعانة »

فأى امرىء له مُسكة من منعقل ، أوأثارة من ذوق ، أو بقية من أدب ، أو صبابة من فضل ، يستطيع أن يقول: إن كاتب تلك التقدمة هو كاتب هذه ؟ وهل يشك لحظة في أن الفرق بين أسلوب الأولى وأسلوب الثانية إلا كالفرق بين الصدق والكذب، والنور والظامة، والحق والباطل، والعلم والجهل؟ الحق أن كتاب التاج ليس للجاحظ ، ومن حاول نسبته إليه فا كاأراد التنكيل به والحط من قدره ، أو هو في الواقع يجهل الجاحظ جهلاتاما كما لايقوى على تذوق أسلوبه ، واستشعار مذهبه ، وتققه منهجه . وإذا كان لذا أن نسلم جدلا بأن الكتاب قد يكون وضع في القرن الثالث الذي توفي الجاحظ في منتصفه ، فلن نسلم قط بأن هذه التقدمة وضعت في ذلك العهدأو رآها الفتح بن خاقان . والراجح عندنا أن رجلا من كتاب القرن الخامس وقع له كتاب عنوانه أخلاق اللوك ، ورآى في ثبت كتب الجاحظ أن له كتابا لم كتابا آخر باسم أخلاق الفتيان وأهل البطالة ، فوضع له هذه التقدمة المصطنعة ، لينفقه على الناس وتكون له الحظوة لدى القراء .

هذا رأينا في نسبة هذا الـكتاب إلى الجاحظ

### 4

# كتاب تنبية الملوك والمكايد

إذا علمت أن هذا الكتاب مصدر بفاتحة يقول فيها « الحد لله الذي. افتتح بالحمد كتابا ، وفتح للعبد إذا وافا إليه بابا » لم تتردد لحظة في أنه لغير الجاحظ، وإنما نسبه من نسبه إليه جهلا وغباء . توجد منه نسخة مأخوذة بالتصوير الشمسي بدار الكتب المصرية تحت نمرة ٢٣٥٤

# كتاب الحنين إلى الأوطان

من قرأ هذا الكتاب وقرنه بشيء من كتب الجاحظ أو وازن بينه و بين طريقته في التأليف ، لا يشك مطلقا في أن الجاحظ منه براء، وأنه من تلفيقات الوراقين الذين يجمعون شي العبارات إلى بعضها في كتاب ثم ينسبونه إلى مؤلف مشهور ليلقى الرواج عند الناس . ومن العجب أن الشيخ طاهر الجزائرى رحمه الله وهو الذي وقف على طبعه يخدع به ، ولا يفطن إلى أن نسبته إلى الجاحظ كذب وافتراء؟! . طبع بمطبعة المنار سنة ١٣٣٣ هـ

۵

# كتاب الدلائل والاعتبار على الخلق والآثار

عثر به الفاضل محمد راغب الطباخ الحلبي وطبعه منسوبا إلى الجاحظ سنة ١٩٢٨ ولعله للحارث بن أسد المحاسبي أحد أفاضل الزهاد

9

# كتاب سلوة الحريف بمناظرة الربيع والخريف

الظاهر أن مدير مطبعة الجوائب. وكانت من خيرة المطابع بالأستانة ، قد عثر على هذا الكتاب في إحدي المكاتب العامة باستانبول ، وطبعه عن نسخة مخطوطة في سنة ٤٤١ ه. غير أنه لم يصف المخطوطة ولم يذكر اسم كاتبها ، ولم يلتفت إلى تحقيق نسبتها ، إلا انه على ما يظهر قد وجد بصدرها اسم الجاحظ ، فطبعها منسو بة إليه دون تكلف بحث هذه النسبة ووزنها . أما أنا فأقرر أن هذا الكتاب ليس للجاحظ وماعرفه قط في حياته وإليك بهان ذلك :

جاء بالمقدمة بعد ديباجة لا عهد لأ هل القرن الثالث بها:

« خرجت يوما وأنا فى خدمة « قوم الملك ونظام الدين أبى يعلى أحمد ابن طاهر » أطال الله فى المعالى لتهذيب المعانى بقاءه ، وحرس فى اقتفاء المكارم عن المكاره فناءه ، وحاط على الأفاضل باسداء الفواضل نعاءه ، وعطف على العلماء بحفظ أيامه وزمانه ، وجمَّل الدنيا بعزة تمكينه فيها ورفعة مكانه » ألخ

ولم تكدتُعرف هذه الألقاب أمثال: قوم الملك و نظام الدين، وحجة الاسلام، و نور المالك ، وجمال السلطنة ، و بهاء الدولة ، إلا في أيام الدولة السلجوقية . ولست في حاجة إلى إيراد تاريخ أبى يعلى أحمد بن طاهر، فقد كفانا ماجاء في الكتاب من شعر لابن المعتز ولابن الرومي ولغيرهما من الشعراء والكتاب الذين لم يُعرفوا إلا في القرن الرابع أو في أواخر القرن الثالث ، فما ورد فيه منسو با إلى ابن المعتز قوله :

بالصَّيْفُ مِنْ أَيْلُولَ أَسْرَعُ حَادِ فارْتَاحَتِ الأَرْوَاحُ فِي الأَجْسَادِ والأَرْضُ لِلْأَمْطَارِ فِي اسْتَعْدَادِ بَسِيلِ مَاءٍ أَوْ قَرَارَةٍ وَادِ وكأَنْهَا كَانَا عَلَى مِيْعَادِ إشْرَبْ عَلَى طِيْبِ الزَّمَانِ فقدْ حَدَا وأَشَمَّنَا بِاللَّيْلِ بَرْدَ نَسِيْمِهِ وافاك بالأنداء إقدام الحيا كم في ضمائر تُرْبَها مِنْ رَوْضَةً تَبدُو إِذَا جَادَ السَّحَابُ بِقَطْرِهِ

أَلاَ تَرَى تَهَ مَات الرَّوْضِ فِي السَّحَرِ فَوْق النَّدَى واتِّسَاق الْوَرْدِ فِي الشَّجَرِ إِذَا السَّحَابُ سَقاها فِي الدُّجَى خَلَعَتْ

بَعْدَ السَّحَابِ عَلَيْهَا الشَّمْسُ في البُـكَرِ والرَّوْضُ مِنْ زَاهِ إِنَاهِ بِنَضْرَتِهِ وَكَامِن مِنْهُ فِي الأَغْمَانِ مُنْتَظِر حَسْبي مَسَرَّةُ مُحْسُودٍ مِنَ الْشَر

من كلِّ نوع ورق الله والله على هائلة الجالين غيراء فيه مَضَاجعُنا والرِّيخُ سَحُواهِ مِنَ الضجيعَيْنِ أَحْشَانِهِ وأَحْناهِ وَرْيَالَهَا من صَفاءِ الْجُوِّ لَا لَا إِ يأتيك فيها مِن الرَّ مِحَان إمضاء في كلِّ يَوْمٍ يَدْ للهِ بَيضًا ٤

تَبرُّجَ الأُشَى تَصَدَّتُ لِلذَّكَةِ

وأنت تعلم أن ابن المعتمز وابن الرومي لم يدرك واحد منهما الجاحظ ولا رآه ، وعندى أن هذا الكتاب قد وضع في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الحامس .والجاحظ منه براء

# كتاب المحاسن والأضداد

خُدع كثير من الناس بهذا الكتاب ونسبوه إلى الجاحظ، بلا بحث ولا تحقيق ، وممن خُدع به قديما الشيخ محيي الدين بن العربي ، فقد رأيته

حَسْبِي مِنَ الْوَرْدِ تَوْرِيدُ الْحَدُودِ كَمَا

ويما ورد فيه لابن الرومي قوله: الوُّلا فَوَا كُهُ أَيْلُول إِذَا اجْتَمَعَتْ إِذًا لمَّا حَفِلَتْ نَفْسِي مَتِي اشْتَمَلَتْ ياحَبَّذَا لَيْلُ أَيْلُول إِذَا بَرِ دَتْ وجَمَّشَ القَرُّ فيهِ الجِلْدَ واشْتَمَلَتْ وأَسفَرَ القَمَرُ السَّاري بصَفْحَتهِ ياحَبِدُا نَفْحَةً مِنْ رَجِهِ سَحَرًا ول فيه ماشئت مِن شَهُو تَعَيَّدُهُ

وقوله:

أَصْبَحَتِ الدُّنْيَا تَرُوقُ مَنْ نَظَرْ عَنْظُرَ فيهِ جَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاها كَما مُصطَّنعاً لقَدْ شكر أَثْنَتْ عَلَى اللهِ بآلاءِ المطَوْ والأرْضُ في رَوضَ كأَفْوَافِ الحِبَرُ تَبَرُّجَتْ بَعْكَ حَيَاءٌ وَخَفَرْ

ينقُل عنه في كتابه « محاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار ». والحقيقة أن الجاحظ يبرأ إلى الله منه وممن زيفه عليه . إذ هو كتاب غَث سقيم حُشي بكثير من الأكاذيب الممزوجة بالقليل من أشباه الحقائق . والظاهرأن أحد الوراقين في القرن الرابع لفقه ولم يجد سبيلا إلى ترويجه إلا بأت ينسبه إلى الجاحظ .

ومن الأدلة على براءة الجاحظ منه أبنى بينا أقلبه وقع نظرى في صفحة ٣٨ من النسخة المطبوعة بمصرسنة ١٣٢٤ ه على هذه الأبيات منسو بة إلى ابن المعتز ، قال : وقال ابن المعتز :

تعلَّمْتُ في السِّجن نسْجَ التَّكَلَّكُ وكُنْتُ امْرًا قَبْلَ حَبسِي مَلكِ وَقُيدْتُ بعدَ رُ كُوبِ الجيادِ وَمَا ذاكَ إلاَّ بدور الفَلكُ وَقُيدْتُ بعدَ رُ كُوبِ الجيادِ وَمَا ذاكَ إلاَّ بدور الفَلكُ أَلَمُ تُبصِرِ الطَّيْرَ في حَوِّهَا تَكادُ تُلاَصِقُ ذَاتُ الْحَلُكُ إِذَا أَبصَرَتُهُ فَي حَبالِ الشَّركِ إِذَا أَبصَرَتُهُ فَي حَبالِ الشَّركُ فَهَادُ السَّمَاكُ فَهَذَاكَ مِنْ حَالِ الشَّركُ وَمِن قَعْرِ بَحِرٍ يُصَادُ السَّمَكُ فَهَذَاكَ مِنْ حَالِقٍ قد يُصَادُ السَّمَكُ

قرأت هده الأبيات فعجبت كيف يروى الجاحظ لابن المعتز وقد مات الجاحظ قبل أن يبلغ ابن المعتز من العمر ست سنين ؟ فقد ولد ابن المعتز في شعبان سنة ٢٤٩ ومات الجاحظ في المحرم سنة ٢٥٥ فهل من المعقول أن يروى الجاحظ عنه وهو في هذه السن ؟ وهل يتفق عرفا وعادة أن ابن ست سنين يقول شعرا ؟ على أن نظرة في هذه الأبيات تكفى لنفيها عن ابن المعتز أيضا . لأنها من الضعف والسقم والاسفاف إلى حد كبير . فهى لا تتفق ونفس ابن المعتز ، ويعلو أساو بهعها . ولأن ابن المعتز لم يسجن فضلا عن يبقى في السجن حتى يتعلم نسج التكك . وحقيقة ذلك أنه لما أقامه رجال عن يبقى في السجن حتى يتعلم نسج التكك . وحقيقة ذلك أنه لما أقامه رجال الدولة خليفة لم يلبث في دست الخلافة أكثر من يوم وليلة ثم ثار به رجال المقتدر و تحكيفوا من خلعه فاختفي في دار ابن الجصاص الجوهرى ثم أخذه المقتدر و تحكينوا من خلعه فاختفي في دار ابن الجصاص الجوهرى ثم أخذه

مؤنس الحادم أحد قواد الدولة المشهورين، فقتله ثم سلمه إلى أهله في كساء . فهل يظن أنه وهو مختف في دار ابن الجصاص ، والطلب مشتد عليه ، والزعر والفرع متملكان فؤاده ، يفرغ لتعلم نسج التكك ؟! فضلا عن أن يقول الشعر فيها وفي تعلم نسجها ؟ على أنني لم أعثر على هذه الأبيات في ديونه . وفي الصفحة ١١٦ رأيت واضع الكتاب يقول: وقال عبد الله بن المعتر «أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام » وسبيل هذا سبيل ماسلف . وفي صفحة ١٧٥ يقول: ولا يصح وفي صفحة ١٥٥ يقول: ومما جاء في مطلقا أن يحدث الحاحظ عن ثعلب . وفي صفحة ١٤٦ يقول: ومما جاء في الحسن من الشعر قال عمد الله بن المعتر: أنشدني أبو سهل اسهاعيل بن على الحمواعق:

ومر يض طرف ليس يَصْرِفُ طَرَفَهُ نُعُو المدى إلَّا رَمَاهُ بِحَتَفْهِ طَيْ فَهُ اللَّهِ عَلَيهِ بِصَعَفْهِ طَي اللَّهِ عَلَيهِ بَصَعَفْهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيهِ بَصَعَفْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيهِ بَصَعَفْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ بَصَعَفْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَ

وَحَيَاةً مَنْ جَرَحَ الفُوَّادَ بِطَرِفِهِ لَأُحَبِّرَنَّ قَصَائدِي فِي وَصَفِهِ فَرَ السَّمَاءِ مُنتَيَّ كَالْفُصْنِ يَعْجَبُ نِصَفَهُ مِنْ نِصَفِهِ فَرَ السَّمَاءِ مُنتَيَّ مَا كَالْفُصْنِ يَعْجَبُ نِصَفَهُ مِنْ السَّمَاءِ مُنتَيَّ مَا كَالْفُصْنِ يَعْجَبُ نِصَفَهُ مِنْ صَعْفَهِ مَاذَا تَحَمَّلَ مِنْ الْقَالَةِ رَدْفِهِ ؟ فِي عَجِبْتُ لِخَصْرِهِ مِنْ ضَعْفَهِ مَاذَا تَحَمَّلَ مِنْ الْفُؤَادَ بِلْطُفِهِ أَمْ طَرِفِهِ ؟ هَذَا وَمَا أَدْرِي بِأَيَّةً فِتنَةً حَرَحَ الفُؤُادَ بِلْطُفِهِ أَمْ طَرِفِهِ ؟ هَذَا لَا يَتَعَمَّلُ أَمْ الضَيّا مِنْ وَجْهِهِ أَمْ بِالْقَفَا مِنْ خَلْفِهِ أَمْ بِالنَّفَا مِنْ خَلْفِهِ وَلَمْ عَلَى هذه الأبيات في ديوانه ولم أعثر على هذه الأبيات في ديوانه

و في الصفحة ١٤٤ يقول: وقال آخر:

يا مِلاحَ الدّلاَل وَالْإغْتِنَاجِ مَا أَرَى الْقَلْبَ مِنْ هَوَا كُنَّ نَاجِ الْنَتَ زَرْ فَنَتَ فَوْقَ خَدَّيْكَ صَدْغاً مِنْ عَبَيْرٍ عَلَى صَفَائِح عَاجِ الْشَرَاجِ الشَّرَاجِ الشَّرَاجِ فَعَلَتَ مُقْلَتَاكَ بِالنُّورِ حَتَّى أَغْنَتَا الْخَلْقِ عَنْ ضِيَاءِ السِّرَاجِ فَعَلَتْ مُقْلَتَاكَ بِالنَّورِ مَتَّى فَعْلَةَ الْفَرَ مَطِيِّ بِالْحِجَّاجِ فَعَلَتُ الْفَرَ مَطِيِّ بِالْحِجَّاجِ فَعَلَتُ الْفَرَ مَطِيِّ بِالْحِجَاجِ فَعَلَتُ الْفَرَ مَطِيِّ بِالْحِجَاجِ فَعَلَتُ الْفَرَ مَطِيِّ بِالْحِجَاجِ فَعَلَدَ الْفَرَ مَطِيِّ بِالْحِجَاجِ فَعَلَدَ اللَّهِ مِنَ الظَّلَامِ الدَّاجِ فَي هَلَا لاَ آنَسُتُ مِنْهُ بِضَوء مُنْحَ لَيل مِنَ الظَّلَامِ الدَّاجِ

وقد لفت نظرى في هذه الأبيات قوله « فعلة القرمطى بالحجاج » فإن هذه العبارة تشير الى وقعة حدثت بعد وفاة الجاحظ بأر بعين سنة . وذلك أن ذكر ويه زعيم القرامطة هاجم الحجاج بجيوشه سنة ٢٩٤ وفقك بهم فتكاذريعا . حتى قالوا إن عدة القتلى كان عشرين ألفا؟ الخ . فكيف يتسنى للجاحظ أن يروى في كتاب له شعراً تذكر فيه حادثة لم تقع إلا بعد وفاته بأر بعين سنة ؟ هذا مالا يقول به عاقل!

والحق أن هذا الكتاب مدسوس على الجاحظ، وأبو عثمان لا يعرفه

٨

كتاب الهدايا

قال ياقوت انه ممانسب الى الجاحظ قديما

# الفصِل العِيثرون في

# ما اخترناه من طرفه و نوادره

للجاحظ أخبار شائقة "، وطرف فائقة "، ونوادر طريفة ، وأحاديث لطيفة ، وكان مع جده وجلالة مقامه ، وسنى منزلته ، ومع مواقفه المشهورة في الجدل والنظر ، ومع شدة مجالدته لخصومه وأعداء مذهبه بقوة لسانه ، ومتانة بيانه ، كان معهذا كله ميالا الى الملحواللطائف، والنكت والطرائف، والتندر والعبث ، والسخرية والطّنز ، والترويح عن النفس بما لاغميزة فيه بالدين ، وإجمام الخاطر بما لامساس فيه بالمروءة ، لا يبالى في سبيل تصيد النكتة الحارة ، وفي تقييد الطرفة الشهية ، أن يرويها ولو كان فيها ما يتناول سمته ، ويغتمز حلى وقاره ، واقفا من ذلك عند حد الأثر القائل « أجوا هذه النفوس بشيء من الهزل لتستعين به على الجد » فن ذلك ما حدث به عن نفسه قال :

9

ذُ كرت المتوكل لتأديب بعض و الده افلمارا في استبشع منظري افأمر لى بعشرة الف درهم وصرفني . فخرجت من عنده ، فاقيت محمد بن ابراهيم وهو يريد الانصراف إلى مدينة السلام ، فعرض على الحروج معه والانحدار في حَرَّاقتهِ - وكنا بسُرَّمَن ورَآى - فركبنا في الحراقة فلما انتهينا الى في القاطول نصب ستارة وأمر بالغناء . فاندفعت عَوَّادَةُ فغنت :

لَيْتَ شَعْرَى أَنَا خُصِصَتُ بِهٰذَا دُونَ ذَا الْخُلْقِ أَم كَذَا الأَحْبَابُ! وسَكَتَت. فَأَمْرِ الطَّنْبُورِيَّةَ فَعَنْت:

وَارِحْمَنَا لِلْمَاشَقَيْنَا مَا إِن أَرَى لَهُمُ مُعِينًا كَا مِنْ أَرَى لَهُمُ مُعِينًا كَا يُحْرَرُونَ وَيُصْرَمُون وَيُقْطَعُون فَيَصِبرُونَا

فقالت لها العوادة: فيصنعون ماذا؟ قالت: هكذا يصنعون؟ وضربت بيدها إلى الستارة فهتكنها و برزت كأنها فلقة قر فألقت نفسها في الماء. وعلى رأس محمد غلام يضاهيها في الجال ، وبيده مِذبّة فأتى الموضع ونظر إليها وهي تمربين الماء وأنشد:

أَنْتِ الَّتَى غَرَّقتِني بعد القضا لَو تَعامِينا

وألقى نفسه فى أثرها . فأدار الملاح الحراقة فاذا بهما معتنقان ، تم غاصا فلم يُر يا . فاستعظم محمد ذلك وهاله أمرهما ثم قال: ياعمرو ، لتحدثنى حديثا يسليني عن فعل هذين والا ألحقتك بهما !

قال: فحضرنى حديث يزيد بن عبد الملك (١) وقد قعد للمظالم وعرضت عليه القصص فمرت بها قصة فيها: إن رآى أمير المؤمنين أن يُخرج إلى جاريته فلانة حتى تُغنيني ثلاثة أصوات فعل . فاغتاظ يزيد من ذلك وأمر من يخرج إليه فيأتيه برأسه عثم أتبع الرسول رسولا آخر يأمره بأن يدخل إليه الرجل

<sup>(</sup>١) هو يزيد بن عبد الملك بن مرو ان أحد ملوك بني أمية بالشام ولى الخلافة بعد عمر بن عبد العريز وذلك في يوم الجمعة ٢٤ رجب سنة ١٠١ هو كان يكني أبا خالد وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية ، وكان صاحب لهو ولعب واستهتار ، على ما يقولون ،وكانت له جاريتان تسمى إحداهما سلامة والا خرى حبابة ملكا عليه عقله، والمتأثرا بليه ،وشاع الظلم والجور في أيامه . وفي بأريد من أرض البلقاء من أعمال دمشق سنة ١٠٥ ه

فأدخله . فلما وقف بين يديه قال : ما الذي حملك على ما صنعت ؟ قال : أَلْتَقَةُ بِحَلَمْك ، والاتكالُ على عفوك . فأمره بالجلوس حتى لم يبق أحدمن بني أمية إلا خرج ، ثم أمر فأخرجت الجارية ومعها عودها ، فقال لها الفتى : غنى :

أَفَاطِمُ مَهْلاً بَعْضَ هذا التَّدَلُّلِ وإِن كُنْتِ قِداً زُمَعْتِ صَرْمِي فأَجمِلِي فغنته . فقال له يزيد: قل ؟ فقال : غني :

تَأْلَقَ البَرْقُ نَجْدِيًّا فَقُلْتُ له يَاأَيُّهَا البرقُ إنى عنكَ مَشْفُولُ

فغنته . فقال له يزيد : قل ؟ فقال : يا مولاى ، تأمرلى برطل شراب! فأمر له به . فما استم شر به حتى وثب وصعد على أعلى قبة ليزيد فرمى نفسه على دماغه فمات ... ؟!! فقال يزيد: إنا لله و إنا اليه راجعون! أثر اه الأحمق الجاهل ظن أنى أخرج إليه جاريتي وأردها إلى ملكى ؟ خذوا بيدها واحملوها إلى أهله ، إن كان له أهل ، و إلا فبيعوها وتصدقوا عنه بثمنها . فانطلقوا بها فلما توسطت الدار نظرت إلى حفيرة في وسط داريزيد ، قد أعدت للمطرى فذبت نفسها من أيديهم وأنشدت:

مَن ماتَ عِشَقاً فَلْيَمُتُ هَكَذَا لَا خَيْرَ فَى عِشَق بِلا موْتِ وَالْقَت نفسها فَى الحفيرة على دماغها فماتت...؟!!قال: فَشُرِّى عن محمد وأحزل صلَتى.

قلت : وأنا أشك في صدق هذه القصة من أولها إلى آخرها ، ولاأستثنى منها إلا خبر دعوة المتوكل الجاحظ لتأديب بعض ولده . وأماغير ذلك فإنى أراه من وضع الجاحظ وتلفيقاته ، ومن منتزعات خياله . على أنه قد ثبت ثبوتاً لا يقبل الشك أن الجاحظ كان له سهم نافذ في وضع القصص

على أنواعها حتى النوع « التراجيدى » المؤثر ، ذلك الفن الذي هو من مفاخر كتابأوربا في هذا العصر

7

وقال: أتيت أبا الربيع الغَنوي وكان من أفصح الناس وأبلغهم و ومعى رجل من بنى هاشم و فقلت: أأبا الربيع ههنا ؟ فخرج إلى وهو يقول: خرج إليك رجل كريم و فلما رآى الهاشمي استحيا من فخره بحضرته فقال تأكرمُ الناس رَدِيفاً و أشرفهم حَليفاً (١). فتحدثنا مَلِياً فنهض الهاشمي . فقلت:

يا أبا الربيع ، من خيرُ الخلق ؟ فقال : ألناس ، والله فقلت : ومن خيرُ الناس ؟ فقال : ألمربُ ، والله فقلت : فن خيرُ العرب؟ فقال : مُضرَّ ، والله فقال : مُضرَّ ، والله فقال : مَضرَّ ، والله فقال : مَضرَّ ، والله فقال : مَضرَّ ، والله فقال : يَعْضُرُ ، والله فقال : يَعْنَ مُن خير يعصر ؟

<sup>(</sup>۱) يريد أن أبا مرثد الغنوى كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حليف حمزة بن عبد المطلب

فقلت: فمن خير عُنِّي ؟

فقال: المخاطب لك ، والله

فقلت: أفأنت خير الناس؟

فقال: نعم ، إي والله

فقلت: أيسرك أن تحتك بنت يزيد بن المهلب ؟(١)

(١) هو أبو خالد يريد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدى. أحد أمراء الدولة المروانية، وقائد من قوادها العظام، شهد مع أبيه المهلب حروب الجبابرة من الخوارج فأبلي فمهابلاء حسنا ، وكان أبوه يعتمد عليه في كبريات الوقائع ويقدمه ويؤثرة لما كان معروفا به من القوة والشجاعة ومصارعة الإبطال وجودة التدبير ، وكان مع هذا جوادا سمحاكريما لا يرد سائلا ولا يحرم عافيا .وقد ولى خراسان بعدأيه وسنه ثلاثون سنة ثم عزله عبد الملك بمشورة الحجاج لائه كان له مبغضا ، مع أن أخته كانت تحت الحجاج . وكان السبب في بغض الحجاج له خرافة نبأه بهاأحد المشعوذين إذ قالله : إن الذي يلي الأعر بعدك يسمى يزيدا . فلم ير أمامه من يليق بذلك إلا يزيد بن المهلب ، فكان ذلك داعيا إلى بغضه لهو حبسه إياه و تعذيبه . ثم هرب يزيد من محبسه وذهب إلى الشام مستشفعا بسامان بن عبد الملك فشفع له الى الوليد فعفا عنه وأمنه . ولماأفضت الخلافة إلى سلمان ولاه خراسان فافتتح جرجان ودهستان وغيرهما من البلاد التي لم تكن فتحت من قبل. ثم أقبل بغنائمه بريد سلمان فبلغهمو ته فمال إلى البصرة فخادعه عدى بن أرطاة حتى أوثقه وبعث به إلى عمر بن عبد العزيز فبسه فهرب من حبسه ، ثم جمع جموعا وخرج بها على يزيد بن عبد الملك، فسير إليه الجيوش بقيادة مسلمة بن عبد الملك والعباس بن الوليد، وهما بطلا بني أمية ،فقاتلاه بالعقر من أرض بابل . فمات يزيد بالمعركة مختنقة بغارها سنة ١٠٢ ه ٢٠١٠

فقال: لا، والله

فقلت: ولك ألف دينار ؟!!

فقال: لا ، والله

فقلت: فألفا دينار؟!!

فقال: لا ، والله

فقلت: ولك الحنة ؟!!

فأطرق برأسه ثم قال: على ألا تلد منى ؟ وأنشد: تَأْبَى لِأَ عْصُرَ أَعْرَاقَ مُهَذَّبَةُ مِنْ أَنْ تُناسِبَقُو مَا غَيْرَ أَكُ فَاءِ فإِنْ يَكُنْ ذَاكَ حَتْمًا لا مَرَدَّ لهُ فاذْ كُرُ وُخُذَيْفَ فَإِنِّي غَيْرُ أَبَّاءِ (١)

### ٣

وقال: دعوت نجارا كان عندى لتعليق باب ثمين كريم ، فقلت له: إن إحكام تعليق الباب شديد ، ولا يُحسنه من مائة نجار نجار واحد ، وقد رُيد كر بالحذق في نجارة السقوف والقباب وهو لا يُدكمل تعليق باب على عام الإحكام ، والقباب عند العامة أصعب ، ولهذا أمثال: فمن ذلك أن الغلام والحارية يشويان الحدي والحمل وها يُحكان الشي ، وها لا يحكان شي جَنْب ، ومن لا علم له يظن أن شي البعض أهون من شي الجميع ؟!! فقال لى: قد أحسنت حين أعلمتني أنك تبصر العمل ، فإن معرفتي بمعرفتك تمنعني من التشقيق . فعلقه فأحكم تعليقه . ثم لم يكن عندى حَلْقة الوجه

<sup>(</sup>۱) هو حذيفة بن بدر الفزارى . وإنما ذكره من بين الأشراف لأنه أمسهم به نسبا ، وذلك أن يعصر أو أعصر هو ابن سعد بن قيس . وهؤلا، بنو يريث بن غطفان بن سعد بن قيس

الباب إذا أردت إصْفاقه من فقلت له: أكره أن أجلسك إلى أن يذهب الغلام الى السوق و يرجع ، ولكن اثقب لى موضعها ؟ فلما ثقبه وأخذ حقه وكلّ في ظهره للإنصراف والتفت إلى فقال: قد جَوَّدْتُ الثقبَ ولكن انظر أي نجار يدق فيه الرزة فإنه إن أخطأ بضر بة واحدة شق الباب . فعلمت أنه يفهم صناعته فهما تاماً

2

وقال : قات لِعُبَيْدٍ الكلابي : أيسرك أن تكون هجيناً (١) ولك ألف دينار ؟

فقال: لا أحب اللؤم بشيء

فقلت: إن أمير المؤمنين ابن أمّة إ؟

فقال: أخزى الله من أطاعه ؟!

فقلت: نبيًّا الله إسهاعيل ومحمد ابنا أمَّةٍ ؟

فقال: لا يقول هذا إلا قَدري الله

فقلت: وما القدرى ؟

فقال: لا أدرى ، إلا إنه رجل سوء؟!!

قلت: لعله يريد بأمير المؤمنين « المعتصم » فإن أمه جارية ، وكانت تسمى ماردة . ومن المعروف أن إسماعيل إنما جاء لابراهيم عليهما السلاممن جاريته المصرية هاجر . ومحمد رسول الله من سلالة إسماعيل ، ومن هنا قال إن أمهما أمة

<sup>(</sup>١) ألهجين من أبوه عربي خالص وأمه أمة

وأراد الجاحظ زيارة محمد بن عبدالملك الزيات فدخل عليه وقد افتصد فقال له: أدام الله محتك ووصل غبطتك ، ولاسلبك نعمتك فقال له ابن الزيات: ماذا أهديت إلينا يا أبا عثمان ؟

فقال: فكرت في شي أهديه إليك، فإذا كل شي عندك ، فلم أر أشرف ولا أطرف من كتاب سيبويه ، بخط الكسائي وعَرض الفراء. وقد اشتريته من ميراث الفراء.

فقال: والله ما أهديت إلى شيئاً أحب منه!

### 7

وقال: ما أخجلني أحدُ إلا امرأتان، رأيت إحداهما في العسكر، وكانت طويلة القامة، وكنت على طعام، فأردت أن أمازحها

فقلت لها: إنزلي كلي معنا؟

فقالت: إصعد أنت حتى ترى الدنيا!!

وأما الأخرى فإنها أتنى وأنا على باب دارى فقالت: لى إليك حاجة " وأريد أن تمشى معى ؟ فقمت معها إلى أن أتت بى إلى صائع يهودى وقالت له: مثل هذا ؟!! وانصرفت. فسألت الصائع عن قولها فقال: إنها أتت إلى "بفص وأمرتنى أن أنقش لها عليه صورة شيطان! فقلت لها: ياستى مارأيت الشيطان؟!! فأتت بك وقالت ما سمعت ؟!!

#### ٧

وقال : سألني بعضهم كتاباً بالوصية إلى بعض أصحابي ، فكتبتُ له رقعة وختمتها ، فلما خرج الرجل من عندي فضها فإذا فيها : «كتابى إليك مع من لا أعرفه ، ولا أوجب حقه ، فإن قضيت حاحته لم أحمدك ، وإن رددته لم أذمك »

فرجع الرحل إلى فقلت له : كأنك فضضت الورقة ؟

فقال: نعم!

فقلت : لا يَضيرك ما فيها فإنه علامة لى إذا أردت العناية بشخص ؟!! فقال : قطع الله يديك ورجليك ولعنك !

فقلت: ما هذا ؟!!

فقال: هذا علامة لي إذا أردت أن أشكر شخصاً!

### ٨

وقال: كان رجل من أهل السواد (١) يتشيع ، وكان ظريفاً . فقال ابن عم له : بلغى أنك تبغض عَلِيًّا ؟ ووالله لئن فعلت التردن عليه الحوض يوم القيامة ولا يسقيك !

فقال: والحوض في يده يوم القيامة?

فقال: نعم

فقال: وما لهذا الرجل الفاضل يقتل الناس في الدنيا بالسيف، وفي الآخرة بالعطش ؟!!

فقيلله: أتقول هذا مع تشيعك ودينك ؟!!

فقال: والله لا تركت النادرة ولو قتلتني في الدنيا ، وأدخلتني النار في الآخرة . . ؟!

<sup>(</sup>١) أهل السواد هم فلاحوا أرض العراق وزراعها

وقال: نزلت على صديق لى فلم آكل عنده لحما ، فعرضتُ له فقال : إنى لاأ كثر من اللحم منذسمعت الحديث « إن الله ككر ه البكت اللّحم » فقلت: يا أخى ، إنما أراد البيت الذى تؤكل فيه لحوم الناس بالفيبة ؟! . . فلم يؤخر حضور اللحم من ذلك اليوم!

قلت: وهذه إحدى معابث الجاحظ وتلاعبه بالكلام حتى يصرفه عن وجهه، فإن الحديث متواتر على الصحة . ومهما يكن من شي فهي من ألطف النكات

10

وقال: أتيت منزل صديق لى فطرقت الباب فخرجت إلى جارية سندية: فقلت: قولى لسيدك: ألجاحظ بالباب ؟

فقالت : أقول الجاحد بالباب ؟ -- على لغتها !

فقلت: لا ، قولي له: أَلَحْدَقَ مُ بالباب!

فقالت: أقول: ألحلقي بالباب؟

فقلت: لا تقولي شيئًا .ورجعت!!

11

وقال : رأيت أربعة أشياء لم أر مثلهن :

رأيت سائلا يسأل فى الحمام ، و يأخذ مواعيد مَن فيه إلى أن يخرجوا ! ورأيت معلماً يُعلم الصبيان القرآن ، والصبايا القيناء !

ورأيت حجاماً بالكوفة يحجم بنسيئة إلى الرَّجعة لشدة إيمانه بها !(١)،

(١) الرجعة : هي عقيدة قوم كانوا يقولون بائن الانسان بعد وفاته للا بد عائد إلى هذه الدار، طال الزمن أوقصر . وكان السيد الحمري الشاعر

ورأيت حمالين يحملون جنازة فكلما أعيوا وضعوا عن رؤسهم إلى أن بلغوا شفير القبر!

### 18

وقال: كان يحضر إلى وجل فصيح من العجم، فقلت له: هـ دهـ الفصاحة، وهذا البيان ، لو ادعيت في قبيلة من العرب لكنت لا تُنازَع فيها ؟ فأجابني إلى ذلك. فجعلت أحفظه نسباحتي حفظه وهذ هُ هذاً. فقلت له: ألا ن لا تته علينا ؟ فقال: سبحان الله! إن فعلت ذلك فأناه إذاً دعي ٤٠٠٠؟!!

## 14

وقال: جاءنی یوماً بعض الثقلاء فقال: سمعت أن لك ألف جواب. مُسكت ، فعلمني منها ؟

فقلت: نعم

فقال : إذا قال لى شخص : يا زوج القحبة ، يا ثقيل الروح ، أى شيءَ أُ أقول له ؟

فقلت: قل له: صدقت ؟!!

# 18

وقال: وقفت أنا وأبو حرب على قاص فأردت الولع به ، فقلت لمن حوله: إن هذا رجل صالح لا يحب الشهرة. فتفرقوا عنه فنظر إلى وقال: حسبك الله ؟ إذا لم يجد الصياد طيرا كيف يمد شبكته ؟!

يقول بهذا القول، فجاه رجل يسأله أن يقرضه مائة دينار على أن يردها إليه... بعد الرجعة ، فقال له السيد : ومن يضمن لىأنك لن تعود حمارا ؟!!

وقال: مَرِض عَلَى ثُبنُ عُبيدةَ الرِّيحانيُّ فدخلت عليه عائدا وقلت له: ماتشتهي يا أبا الحسن ؟ فقال: عُيون الرقباء ، وألسن الوُشاة ، وأكباد الحساد !

### 17

وقال: ماغلبني أحدُّ قط إلا رجل وامرأة:

فأما الرجل فإنى كنت مجتازاً في بعض الطريق فاذا برجل قصير بطين كبير الهامة طويل الاحية مُؤْتَز رِعِمُزر و بيده مشط يمشطها . فقلت في نفسي : رجل قصير بطين أكلى ا فاسترريته ، فقلت : أيها الشيخ 6 لقد قلت فيك شعراً ! فترك المشط من يده وقال : قل . فقلت :

كَأَنَّكَ صَعَوَةُ فَي أَصْلِ حُشِّ أَصَابَ الْخَشَّ طَشَّ بعدَ رشِّ (١) فقال: إسمع جواب ما قلت . فقلت: هات! فقال:

كأنك جُندب في ذيل كبش تدكد ل هكذا والكبش كمشي (٢) وأما المرأة فإنى كنت مجتازاً في بعض الطريق فإذا أنا بامرأتين، وكنتراكبا على حمارة، فضرطت الحارة، فقالت إحداهما للأخرى: وي المارة الشيخ تضرط!! فغاظني قولها فقلت لها: إنه ما حملتني أنثى قط إلا ضرطت. فضر بت بيدها على كتف الأخرى وقالت: كانت أم هذا منه تسعة أشهر في جهد جهيد؟!!

#### 14

وقال أبو بكر محمدبن إسحق : قال لى إبراهيم بن محمود، ونحن ببغداد:

(٢) ألجندب: ألجرادة

<sup>(</sup>١) الصعوة: عصفورة صغيرة كثيرة الصفير . ألحش: بيت الخلاء . ألطش : المطر الكثير . الرش : المطر الخفيف

ألا ندخل على عمرو بن بحر الجاحظ؟ فقلت: مالى وله ؟ فقال: إنك إذا انصرفت إلى خُراسان سألوك عنه ا فلو دخلت إليه وسمعت كلامه ؟ فدخلنا عليه فقدم لنا طبقا عليه رطب، فتناولت منه ثلاث رطبات ثم أمسكت، ومر فيه إبراهيم، فأشرت إليه أن يمسك. فرمقنى الجاحظ وقال لى: دعه يافتى فقد كان عندى بعض إخوانى فقدمت إليه الرطب فامتنع فحلفت عليه فأبى إلا أن يبر قسمى بشامائة رطبة!!

### 11

وقال ابن أبى الذّي الله على المجدث : حضرت وليمة حضرها الجاحظ ، وحَضرَت صلاة العصر وما صلى الجاحظ ، فلما عزمنا على الإنصراف قال الجاحظ لوب المنزل : إنى ما صليت لمذهب أو لسبب أخبرك به ! فقيل له : ما أظن أن لك مذهباً في الصلاة إلا تركها !

# 19

وقال أبو العيناء: كان الجاحظ يأكل مع محمد بن عبد الملك الزيات فجاؤا بفالوذجة (١) ، فتولع محمد بأبي عثمان الجاحظ وأمرأن يُجعل من جهته مارق من الجام 6 فأسرع في الأكل فتنظف ما بين يديه ، فقال ابن الزيات: تقشعت سماؤك قبل سماء الناس ؟!! فقال الجاحظ: لأن غيمها كان رقيقاً!!

#### 7.

وقال يموت بن المزرَّع: سمعته — يعنى الجاحظ — يقول: رأيت رجلا يروح ويغدو في حوائج الناس فقلت له: قد أتعبت بذلك بدنك وأخلقت ثيابك ، وأعجفت برذونك ، وقتلت غلامك ، فالك راحة ولاقرار

<sup>(</sup>١) الفالوذجة : هي الفالوذ ، وهي خلواء تعمل من الدقيق والماء و العسل. بالوذة

فاو اقتصدت بعض الاقتصاد !! فقال: سمعت تغريد الأطيار فما طربت طربي لنغمة شاكر أوليته معروفاً، أو سعيتله في حاجة ا

# 71

وقال الجاحظ: نسيت كنيتي ثلاثة أيام فسألت أهلى: بماذا أُكّنى؟ فقالوالى: أبو عثمان!

### 77

ومن أطرف ما يروى في هذا الباب ما تحدث به أبو على الحسن بن محمد الأنبارى الكاتب قال: مات عندنا بالأنبار فلان. وأسماه. وكان عظيم النعمة 6 وافر المرُ وءة (١) كثير الثياب. وكان لكثرتها يجعل كلفن منها في عدة صناديق. فكأنت دراريعه الدبيقية (٣) مفردة ، والدراريع الديباج مفردة ، وكذلك القُمص 6 والمراويلات ، والجباب 6 والطيالس. والعائم. قال: وكان له بنو عم وأم و لد (٣) قد تزوجها ، فلما مات أخرجت جميع آلاته وقُماشه وثيابه إلا اليسر 6 من الدار ، فخبأته. وذهب عليها صناديق السراويلات فلم تخرجها ، فإء بنو العم فختموا على الخزائن ، فلما انقضت أيام المصيبة فتحوها فوجدوها أخلى من فؤاد أم موسى . فاصموها انقضت أيام المصيبة فتحوها فوجدوها أخلى من فؤاد أم موسى . فاصموها

<sup>(</sup>۱) المروءة: هي كمال الرجولية، وهي آداب نفسية تحمل مراعاتها الانسان على التزام محاسن الا خلاق وجميل العادات، والظهور أمام الناس بحسن السمت ونظافة الثياب وتخيرها حتى لا تنبو العين عن شيء منها.

<sup>(</sup>۲) الدبيقية نسبة إلى بلد مصرية كانت بين الفرما وتنيس ، وكانت مشهورة. بصنع الثياب والعمائم من رقيق النسيج وتوشيتها بالذهب ، وقد تبلغ قيمة الذهب في العمامة الواحدة خممائة دينار سوى الحرير والغزل

<sup>(</sup>٣) أمالولد: هي الجارية التي كانت تتخذ للتسرى حتى إذا حملت أعتقت. وعقد علما

إلى قاضى البلد ، فلم تنقطع الخصومة . فدخلوا الحضرة (١) فتظلموا ، فأشخصت وحملت إلى القاضى أبى جعفر بن البهلول — وو ُقع إليه بالنظر فيما بينهم على طريق المظالم (٢) — فحضروا عنده وأخذ يسائلهم عن دعواهم ، وهى منكرة جيعها فقالوا له : أيها القاضى ، فلان أنت أعرف الناس بمروءته وثيابه وما كنت تشاهده له ، وكله كان فى يدها له ، وساعة مات ختمنا خزائنه ، وهى كانت فى الدار ، ولما فتحناها لم نجدله فيها إلا عدة صناديق فيها سراو يلات، وقطعاً يسيرة من ثيابه! فأين مضى هذا ومن أخذه ؟ وما السبب فى عظم وقطعاً يسيرة من ثيابه! فأين مضى هذا ومن أخذه ؟ وما السبب فى عظم السراو يلات وقلة الثياب ؟! قال : فأقبلت الجارية محتدة كأنها قد أعدت الجواب ، فقالت: أعز الله القاضى ، أما سمعت ماحكاه الجاحظ من أن رجلا كان يعشق المواوين فجمع منها مائتي هاون؟!هذا كان يعشق السراويلات...؟! قال : فضحك القاضى أبو جعفر وانفض المجلس من غير شى ، فما استنصفوا منها بعد ذلك!

<sup>(</sup>١) الحضرة : هي عاصمة الملك، ويرادبها هنا بغداد

<sup>(</sup>٢) كانت محاكم المظالم فى العهد القديم أشبه بالمحاكم المدنية الآن، مع فارق كبير بين صفات من كان يتولى النظر فى تلك المظالم، وبين من يتولى المحاكمات المدنية الا آن.

# الفصل كادى والعشرون

في

# شذور منكلانه

ليس في الإمكان حصر ما ذهب من كمات الجاحظ مذهب الأمثال، ولا ماسار منها مسير الشمس ، فإن كتبه ورسائله قد حفلت بهذا النوع من الكلام ، وحشدت بهذا الضرب من القول الموجز والبيان المعجز ، وإذا فاتنا استقصاء ذلك فلن يفوتنا الإلماع إليه، وإيراد شذور منه، فهن ذلك قوله:

1

يجب الرجل أن يكون سخيا لا يبلغ التبذير ، وشجاعا لا يبلغ الهوكج ومحترسا لا يبلغ الجبن ، وماضيا لا يبلغ القيحة ، وقوالا لا يبلغ الهذر ، وصموتا لا يبلغ العكى وحليا لا يبلغ الذل ، ومنتصراً لا يبلغ الظلم ، ووقوراً لا يبلغ البلادة ، ونافذاً لا يبلغ الطيش

K

ليس جُهد البلاء مَدَّ الأعناق وانتظار وقع السيف ، لأن الوقت. قصيره والحين مغمور . ولكن جهد البلاء أن تظهر الخلَّة ، وتطول المدة ، وتعجز الحيلة ، ثم لا تعدم صديقا مؤنبا ، وابن عم شامتا ، وجاراً حاسداً ، ووليا تحول عدوا ، وزوجة متخلفة ، وجارية مسبعة ، وعبد المجفوك ، وولداً ينتهرك

7

وقال مرة للسِّدْرِيِّ: إذا كانت المرأة عاقلة ظريفة كاملة كانت قحبة ؟

فقال السدرى: وكيف ؟!!

قال: لأنها تأخذ الدراهم، وتمتع بالناس والطيب، وتختار على عينها من تريد، والتو بة معروضة لها متى شاءت!

> فقال السدرى: فكيف عقل العجوز؟ قال: هي أحمق الناس وأقلهم عقلا

> > 2

كل عشق يُسمى حبا، وليس كل حب يسمى عشقا. لأن العشق اسم لما فضل عن المحبة ، كما أن السَّرَفَ اسم لما جاوز الجود، والبخل اسم لما قصر عن الاقتصاد، والجبن اسم لما فضل عن شدة الاحتراس، والهوج اسم لما فضل عن الشجاعة

٥

وقال: تسعة موجودة فى تسعة. ألحفة فى الصُّمِّ ، والْهُوَجُ فى الطوال ، والعُجب فى القصار، والنبل فى الرَّبعة ، والملاحة فى الحُول ، والذكاء فى الخُرس ، والحفظ فى العُميان ، والثقل فى العور ، والنشاط فى العُرج!

7

وقال: أربعة أشياء ممسوخة :أكل الرز البارد، والني.. في الماء، والقُبل على النقاب، والغنِناء من وراء الستار!

1

وقال: أجمع الناس على أربع: أنه ليس فى الدنيا أثقل من أعمى ... ولا أبغض من أعور ، ولا أخف روحا من أحول ، ولا أقود من أحدب

وقال : إذا سممت الرجل يقول : ما ترك الأول ُ للا خر شيئا!فاعلم أنه ما يريد أن يُفلح

9

وقال: مَن أَلَّفَ فقد استهدف ، فإن أحسن فقد استُظرف ؟ و إن أساء فقد أستقذف

#### 10

#### 11

وقال الجاحظ: من حفظ ماله فقد حفظ الأ كرمَين: الدين ، والعرض

#### 17

وقال: إحذر من تأمن ، فإنك حَذِر ُ ممن تخاف

#### 14

وقال: إن تهيأ لك في الشاعر أن تبره وترضيه ، و إلا فاقتله!!!
قلت: إن الجاحظ، من أجل بغضه لبشار بن برد ومَن كان على نهجه من الشعرا، الذين كانوا يهاجون المتكامين ورجال المعتزلة ، يقول هذه القولة و يحرض بها من طرف خفي كل ذى نفوذ وسلطان على اغتيال الشعراء!! وهل في الإمكان إرضاء كل شاعروقطع لسانه بالعطايا والهبات، في كل وقت وفي كل آن ؟! هذا ما لا يستطيعه إنسان ، كائناً من كان! ولكنه كان لبقاً في تحريضه ، لطيفا في حثه و إيعازه. وقد أذ كرتني هذه الكلمة كلة أخرى قويبة الشبه منها سمعتها من الشيخ على يوسف (١) رحمه الله ، في بعض حديث

<sup>(</sup>١) هو الكاتب البارع القدير ، والصحنى المصرى الماهر المقطوع النظير ، الشيخ على يوسف صاحب جريدة المؤيد، ومفخرة الصحافة المصرية،

كان لى معه وهى قوله: « صاحب الكاتب بهذادون غيره ؟ فقال: لأن تلدغه » فقلت له: ولم اختصصت الكاتب بهذادون غيره ؟ فقال: لأن الكاتب الأديب أشد فطنة وأدق ذهنا وأسرع التفاتاً وأكثر تقديراً لأحوال الناس ومرامى أغراضهم عمن سواه ، فهو إن أرضيته وقت بمطالبه، رضى عنك وقال فيك خير ما يعلم ، و إن أغضبته وقصرت في إبلاغه أمانيه ، ثار بك وقال فيك شر ما يعلم وما لايعلم . وما الكتاب في هذا العصر إلا خلفاء الشعراء في العصر الأول . فقلت له: إن الرضا عند الإساءة ، طبيعة في الحبلة الانسانية ، وغريزة في كل ما ذرأ الله من خلق ، أما سمعت قول الشاعر :

أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّسَانَ مُو كَلَّ بَمَدْح رِكرام أَوْ بِذَمِّ لِئَام ؟! فقال: نعم. ولكن الشعراء والكتاب أشد إحساساً وأرق عاطفة وأنفذ نظراً وأكثر عرفانا بمقادير أنفسهم ، من كل من عداهم.

بل أحد مفاخر مصر في عهدها القريب.ولد بقرية بلصفورة ، وتلق علومه بها على الشيخ حسن الهوارى ، ثم حضر إلى القاهرة والتحق بالأزهر . وكان يقول الشعر يمدح به بعض الكبرا استدرارا لعوارفهم . ثم صبت نفسه إلى الكتابة في الصحف فشارك الشيخ أحمد ماضى في تحرير جريدة الا داب ، وبعد قليل استقل بها . ثم أنشأ جريدة المؤيد،وفيها ظهرت براعته، وذاعت شهرته وانتشر صيته في أقطار الأرض.وصار المؤيد بحق جريدة العالم الاسلامى . وما زالت تدفع به همته و تسمو به مواهبه إلى أن أصبح مخشى الجانب من السلاطين والا مراه، ومن في طبقتهم ، فأهدوا إليه نياشين الفخار ،ومنحوه رتب الاعتبار . والا مراه، ومن في طبقتهم ، فأهدوا إليه نياشين الفخار ،ومنحوه رتب الاعتبار . وكان له في المؤيد جو لات قلم كانت تقيم السلطنة العثمانية و تقعدها ، و ترضيها وتسخطها . وكان المؤيد مدرسة تخرج بها الكثير من فحول الكتاب وأكابر وتسخطها . وكان المؤيد مدرسة تخرج بها الكثير من فحول الكتاب وأكابر في هذا العصر . توفي بالقاهرة سنة ١٩٣٣ ه ١٩١٩ م

# الفصل الثاني والعيشرون في

## نبذ من شعره

يندر في البلغاء من تستوى له الإجادة في الصناعتين فيجمع بين بلاغة النثر، و براعة الشعر . وهما إذا اجتمعا لبليغ فقلما تساويا في درجات البيان ، وطبقات النبيان . ولاشك في أن الجاحظ قدبلغ في الكلام المنثور الدروة العليا في طبقات الفصاحة ، ومعارج الإبانة ، وومراقي البلاغة ، حتى صار إماماً في أسلوبه ، وحتى تقاصرت دون بلوغ غايته هم الكتاب الذين جاءوا من بعده . ومع هذا فقد كان في شعره يتظالع وراء الطبقة الوسطى من الشعراء . وكان ربحا استعان بشعر غيره بين يدى حاجته ولا يرى في ذلك بأساً . وقد تظهر دخيلته في هذه الاستعانة ولا يخشى قول أحد ، لأن له من لسانه وقاية ، ومن بيانه حماية . على أنه ليس في إمكاننا أن نترك هذا الكتاب دون . أن نثبت فيه ما عثر نا عليه من شعره ، إن صحت رواية الرواة أن الشعر له :

1

روى الرواة أنه قال فى أبى الفرَج ِنجاح ِ بن سِلَمَة ِ قصيدة يسأله فيها والحلاق رزقه . ولم يبق منها إلا قوله :

أُقامَ بِدَارِ الْخَفْضِ رَاضٍ بِخَفْضِهِ

وذُو اَ لَحْزُم يَسْرِي حَيْثُ لاَ أَحَدْ يَسْرِي (١)

(۱) يريد بدار الخفض: الاقامة على الفقر والرضا به.وأن الراضى بهذه. الحالة غير حازم ولا بعيد الهمة ، وأما الحازم فهو بعيدالهمة كثير النشاط.

يَظُنُ الرِّضاَ شيئاً يَسِيرًا مُهُوَّناً ودُونَ الرِّضاَ كَاسٌ أَمرُّمِنَ الصَّبُر (۱) سَوَالْهِ عَلَى الأَيْامِ صَاحِبُ حُنْكَةً وَآخَرُ كَابِ لاَيرِيشُ وَلاَ يَبْرِي (۲) خَشَكَةً وَآخَرُ كَابِ لاَيرِيشُ وَلاَ يَبْرِي (۲) خَضَعْتُ لِبَعْضِ الْقَوْمِ أَرْجُو نَوَ اللهُ وقد كُنْتُ لاَ أَعْطَى الدَّنِيَّةَ بَالْقَسْر (۱) فَضَعْتُ لِبَعْضِ الْقَوْمَ يَبنُدُلُ بِشْرَهُ وَيَجْعَلُ حُسْنَ البِشْرِ وَاقِيةَ الْوَفْر (۱) فَصَر تُحَلِيفاً للدِّر اللهِ وَالْفِكُو (۱) رَجَعْتُ عَلَى ظَلْعْي وَرَاجَعْتُ مَنْ لى فَصِر تُحَلِيفاً للدِّر اللهِ وَالْفِكُو (۱)

والحركة ، لايرضيه الدونمن العيش ، ولكنه مايزال معنيا بعظائم الائمور. وهو بهذا يعارض قول الشاعر :

يُقِيْمُ الرِّجَالُ الأَّغْنِيَاءُ بِأَرْضِهِمْ وَتَرْمِي النَّوَى بِالْمُقْتِرِيْنَ المَرَامِياً (١) يعني مع هذا فان الرضا ليس مالشيء الهين اليسير

- (٢) صاحب الحنكة !هو المجرب للأمور. والكابى: هو الغر الغمر المغفل لا يريش ولا يبرى: هذا مثل عربى يضرب لمن لا خير فيه ولاغناء عنده
- (٣) يريد أنه على شممه وإبائه قد دفعته الحاجة إلى قصد بعض الناس، وقد ظن فيه السماحة والكرم، فخضع له ليستنزل سحائب جوده. مع أنه كان لا يتسامح مع نفسه في أن يذللا حدأو يذعن لدنية إلا إذا قهر عليها
- (٤) يريد أنه لما رأى الناس الذين قصدهم فى حاجته ليس عندهم إلاحسن. اللقاء والابتسام فى وجه قاصدهم وأنهم يجعلون ذلك وقاية لا موالهم.وهذا الصنف من الناس هو الذى عناه المتنى بقوله:

جود الرجال من الأيدى وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود (٥) يريد أنه لما رآهم على تلك الحال التي وصفها في البيت السالف عاد على نفسه باللائمة ولزم منزله وانكب على الدرس والمطالعة والتفكير. ولا تحسينأن الجاحظ كان فقيرا معدما؛ فقد كانت له موارد رزق غامرة، غير أنه على ما يظهر كان قد وقع في ضيقة مالية اضطرته إلى قول ماقال ووصف ماوصف. أو أن هذا القول كان منه على طريق مجاراة الشعراء في الاحتيال على الكرماء واختداع الاحتيال على الكرماء وقع في ضيقة ما يقال المرماء واختداع الاحتيال على الكرماء واختداع الاحتيال على الكرماء واختداع الاحتيال على الكرماء واختداع المؤلمة والمؤلمة والمؤل

عَلَيْكَ الفَّى المُرِّى ذَا الْخَلُقِ الفَمْرِ (١) أَبُوالفَرَ جِ المُأْمُولِ يَزْهَدُ فَي عَمْرِ و (٢) كَاكَانَ دَهْراً فِي الرَّخَاءِ وَفِي الْيُسُورُ (١) وَذُوالُولُدَّمَنْخُوبُ الفُو الدِمِنَ الذعر (١) وَلا يَعْرِفُ الأَقْدَارَ غَيْلُ ذُوى القَدْر (١)

وَشَاوَرْتُ إِخْوَانِي فَقَالَ عَلَيْمُهُمْ أَعِيدُ كَ بِالرَّحْمَنِ مِنْ قَوْلِ شَامِت: وَلَوْ سَامِت: وَلَوْ كَانَ فِيهَ رَاغِبًا لَرَ أَيْتَهُ لَوَافَ عَلَيْكَ الْعَيْنَ مِنْ كُلِّ حاسِدٍ فَإِنْ تَرْعَ وُدِي بِالقَبُولِ فَأَهْلُهُ فَإِنْ تَرْعَ وُدِي بِالقَبُولِ فَأَهْلُهُ فَإِنْ تَرْعَ وُدِي بِالقَبُولِ فَأَهْلُهُ

#### 7

### قالوا: وقال في أحمد بن أبي دُواد:

وَعَوِيصٍ مِنَ الأُمُورِ بَهِمِيمٍ عَامِضِ الشَّخْصِ مُظْلَمِ مَسْتُورِ (٢) قَدْ تَسَنَّمْتُ مَا تَوَعَرَ مِنْهُ بِلِسَانِ يَزِينُهُ التَّعْبِيرُ (٧) مِنْهُ بِلِسَانِ يَزِينُهُ التَّعْبِيرُ (٧) مِنْهُ النَّسْ جُوعِنْدًا لِحِجَاجِ دُرُ نَّ نَشِيرُ (٨) مِنْ أَوْشَى الْبُرُودِ هَلْهَ لَهُ النَّسْ جَوُعِنْدًا لِحِجَاجِ دُرُ نَّ نَشِيرُ (٨) حَسَنُ الصَّمْتُ وَالْمَعَ إِمَّا نَصَتَ القَوْمُ وَالْحَدِيثُ يَدُورُ (٩) مَنْ الصَّمْتُ وَالْمَعَ إِمَّا نَصَتَ القَوْمُ وَالْحَدِيثُ يَدُورُ (٩) مَنْ الصَّمْتُ بُ مَوْفُورُ (١٠) مَنْ الْمُدُنِّ بُ مَوْفُورُ (١٠)

- (١) الخلق الغمر: يعني الخلق العظيم
  - (٢) عمرو: هو الجاحظ نفسه
- (٣) وهذا البيت محقق ما ظنناه من أنه كان محاول خدعه
  - (٤) الفؤاد المنخوب: الواهي الضعيف
    - (٥) هذا هو بيت القصيد
- (٦) العويص: الصعب. والبهيم: المظلم المستبهم الذي لا معارف له ولا أعلام
  - (٧) تسنمت : ركبت . ما توعر : ما صعب واستعصى
- (٨) يعنى بكلام هو لبلاغته وفصاحته وقوة ما فى معانيه من حجةوما فى ألفاظه من رقة، كا نه البرود الموشية الرقيقة النسج . الحجاج : الجدل والمناظرة (٩) نصتوا : تسمعوا
- (١٠) ما أجل المعنى الذي تضمنه هذا البيت!! فهو يقول إنه لحظهم لحظة

4

ومما كتبه إليه ، ولغلها من الأبيات الماضية:

لاَ تَرَانِي و إِنْ تَطَاوِلْتُ عَمْدًا بِيْنَ صَفَيْهِم ُ وَأَنْتَ تَسِير '(۱) كَاتُهُم فَ فَاضِلْ عَلَى بَمَالٍ وَلِسَانِي يَزِيْنُهُ التَّحْبِير '(۲) فإذَا ضَمَّنَا الحَدِيْثُ وَبَيْتُ وَكَأْنِي عَلَى الجَيْعِ أُمِيْرُ '(۲) فإذَا ضَمَّنَا الحَدِيْثُ وَبَيْتُ وَكَانِّي وَلَا نَّى عَلَى الجَيْعِ أُمِيْرُ '(۲) وَإِذَا ضَمَّنَا الحَدِيْثُ وَبَيْتُ وَلَا رُوحٍ وَلِفَرْ طِ الذَّكَا يَكَادُ يَطِيرُ '(۱) فإذَا رَامَ عَايِّي فَهُوْ كَابٍ وعَلَى الْبُعْدِ كَوْ كَبُ مَبْهُور '(۱) فإذَا رَامَ عَايِّي فَهُوْ كَابٍ وعَلَى الْبُعْدِ كَوْ كَبُ مَبْهُور '(۱)

وروى يموت بن المزرع أن الجاحظ قال يهجو الجماز . وتروى لعبد الصمد ابن المعذل :

نَسَبُ الْجُمَّازِ مَقْضُو رَ إِلَيْهِ مُنْتَهَاهُ تَنْتَهَمَاهُ تَنْتَهَمَاهُ اللَّمْسَابُ بِالنَّاسِ وَلاَ يَعْدُو قَفَاهُ يَتَنَاجَى مَنْ أَبُو الْجُمّازِ فِيهِ كاتِبَاهُ لَيْسَ يَدُرِي مَنْ أَبُو الْجُمّازِ إِلاَّ مَنْ يَرَاهُ لَيْسَانُ يَرَاهُ

أزاحت عنهم العسر، وأحلت بهم اليسر ، دونأن يراق لهم ماء وجه،أو يثلم لهم عرض

(١) منهذاالبيت يتضح أن الجاحظ قدجمع إلى دمامة الخلق قصر القامة

(٢) يريد أنهم أكثر منه مالا ولكنه أحلى منهم لسانا

(٣) يعنى أنه حينها يكون معهم فى بيت ويجرى بينهم الحديث سادهم وكا نه عليهم أمير بحسن بيانه وجميل افتنانه

(٤) يعنى أن خصمه مهما أوتى من خفة الروح ورقة سحر البيان ومن الذكاء الخارق كان كما وصفه في البيت التالي

(٥) يعنى أن خصمه مع ما هو عليه من الصفات التي أبانها في البيت الماضي لن يبلغ شأوه ولن يصل إلى غايته

وروى له أبو العناء هذه الأرحوزة في الخضاك: زُرتُ فَتَاةً مِن بَنِي هِلاًل فاستَعْحَلَتْ إِلَى بالسُّوَّال : مَالِي أَرَاكَ قَانِيَ السِّبَالِ(١) كأنها كرَعْتَ في جريال (٢) مَا يَبْتَغَى مثلكَ مِن أمثالي ؟! تَنَحَ قُداً مِي وَمِن حِيَالي

وقال في فضل العلم والعلماء: يَطِيبُ العَيْشُ أَنْ تَلَقَى حَكِيماً غَذَاهُ الْعِلْمُ وَالْفَهِمُ الْصِيبُ فيكشف عَنك حَدرة كلِّ جَهل سَقَامُ الحِرص لَيسَ لَهُ شِفَاعِ وَدَاءِ الجَهل لَيسَ لَهُ طَبيبُ

وَفَضَلُ العِلْمِ يَعْرِفُهُ اللَّهِيبُ

وفي رواية الخطيب البغدادي أن أبا العيناء قال: قال إبراهيم بن رباح: أتاني جماعة من الشعراء فأنشدني كل واحد منهم ، وكل يدعى أنه مدحني مهذه الأسات:

بَدَا حِينَ أَثْرَى بِإِخْوَانِهِ فَفَلَّلَ عَنهُم شَبَاةَ العَدَم (٣)

(١) قاني السال: مصوغ الشاربين باللون الاعجر

(٢) يريد أن حمرة شاربيه كمن شرب خمرا أو عب فيه فأثر لون الخر في شاريه

(٣) فلل شياة العدم: أذهب عنهم حدة الفقر

وذَ كُرَّهُ الْخِزْمُ صَرْفَ الزَّمَا نِفَبَادَرَقَبْلَ انْتِقَالِ النَّعَمُ (١) فَتَّى خَصَّهُ اللهُ بِالمَكُورُمَا تِهْمَازَجَمِنهُ ٱلْحِيَا بِالكُورَمْ إِذَا نِعْمَةُ ۚ قَصْرَتْ عَنْ يَدِ تَنَاوَلَهَا بِحَزِيلِ الْهِمَمْ ، وَلاَينُ كُت الأَرْضَ عِنْدَ السُّوَّا لِ لِيقَطَّعَ زُوَّارَهُ عَنْ نَعَمْ

قال : وكان اللاحقيُّ منهم ، وأحسبها له . ثم آخر من جاءني الجاحظ وأنا والى الأهواز ، فأعطيته عليها ، ثم كنت عند ابن أبي دؤاد فدخل إلينا الجاحظ فالتفت إلى" ابن أبي دؤاد فقال : يا أبا إسحق ، قد امتُدحت بأشعار كثيرة ماسمعت بشيء وقع في قلبي وقبلته نفسي مثل أبيات مدحني بها أبو عثمان ؟! ثم أنشدنيها بحضرته « بدا حين أثرى با خوانه » فقلت : وجد أيدك الله مقالا ! ؟ . . . قال : وعجبت من عمرو وسكوته ، ولم أذكر من ذلك شيئاً . . . !

رَحِيْبُ عَجَالِ الرَّأْي مُنْبَلَحُ الصَّدْر عليهِ فإِنِّي بالْولاَيَّةِ ذُو خُبْر بهِ الْمَجْدُ إِلاَّأَنْ يَلِجَّ وَيَسْتَشْرِي (٢)

وقال في إبراهيم بن رباحٍ: وعَهُدِي بِهِ وَاللهُ يُصْلِحُ أَمْرَهُ فَلاَ جَعَلَ اللهُ الْوِلاَيةُ سُبُةً فَقَدُ جَهَدُوهُ بِالسُّوَّالِ وَقَدْ أَبَى

وقال في الخضاب:

ففي خِضاب الرُّأْسِ مُسْتَمَّتُعُ (٣) إِنْ حَالَ لَوْنُ الرَّأْسِ عَنْ حالهِ

- (١) في رواية : وذكره الدهر .وما أثبتناه أفضل
  - (٢) يلج ويستشرى: يبالغ في شأنه في الكرم
    - (٣) في رواية. ففي خضاب المرء

هَبْ مَنْ لَهُ شَيْبُ لَهُ حِيلَةُ ﴿ فَمَا الَّذِي يَحْتَالَهُ الْأَصْلَعُ (١)

وروى أبو الحسن البرمكي له: وكانَ لَنَا أُصْدِقاءِ مَضَوْا تَفَانَوْا جَمِيعاً وَمَا خَلَّدُوا تَسَاقَوْا جَمِيعاً وَمَا خَلَّدُوا تَسَاقَوْا جَمِيعاً كُوُّسَ الْمَنُو نِ فَمَاتَ الصَّدِيقُ وَمَاتَ الْعَدُو

ن :

فَطَالْمَا مَشَيْتُ عَلَى رِسْلَى فَكُنْتُ الْمُقَدَّمَةِ

رُوفُهُ فَتُبْرِمَ مَنْقُوضًا وتَنقُضَ مُبْرَمَا

ومما روى له وهو مريض: لئِنْ قُدِّمَتْ قَبْلَى رِجَالُ فَطَالَاً ولَكُنَّ هَذَا الدَّهْرَ تَأْتِي صُرُوفُهُ

(۱) وفى رواية: هبأن منشاب لهحيلة فما الذى تحنى له الاعتلام والذى أثبتناه أجود



# الفصِ الثالثُ والعِشرون

في

## هجو الشعراء له

ليس بدعاً أن يوجد في قالة الشعر من يعرض للجاحظ بالهجو ، ومع هذا فلم يهجه منهم إلامن لاخطر له ولا شأن من الشعراء أما ذوواالأخطارة منهم وأصحاب الأقدار فيهم ، فقد عرفوا منزلته ، وأدر كوامكانته ،وصارت الأمنية الكبرى التي يصبوا إليها الشاعرمنهم هي أن يذكره الجاحظ في بعض كتبه ،ولو من طريق النقد والملاحظة ، أو التندر والمفاكهة ، فإ نه يضمن بذلك أن يتردد ذكره في الآفاق ، ويبلغ صيته السبع الطباق .

1

يروى أن صديقه أباكريمة البصرى قال يعاتبه ويقرعه:

من کل شیء سوی آدابه عاری گا استقنت به فی بقض أوطاری کا استقنت به فی بقض أوطاری کالستقیت من الرسماء بالناری من شوئم عمر و بعز الحالق الباری و إن أبينت فقد أعلنت أسراری

لَمْ يَظْلَمْ اللهُ عَمْرًا حِينَ صَبَّرَهُ اللهُ عَمْرًا حِينَ صَبَّرَهُ اللهُ عَمْرًا حِينَ صَبَّرَهُ وَطُعَتْ فَكُنْتُ فَي طَلْبِي مِنْ عِنْدِهِ فَرَجًا فِكُنْتُ فِي طَلْبِي مِنْ عِنْدِهِ فَرَجًا إِنِّي أُعِيذُكَ وَالْمُعْتَاذُ مُحْمَرِسُ فِي فَالْتُ تَعْلَاتًا فَا فَعْرُتَ بِهِ فَإِنْ فَعَلْتَ تَعْظُ قَدْ ظَفِرْتَ بِهِ فَإِنْ فَعَلْتَ تَعْظُ قَدْ ظَفِرْتَ بِهِ فَإِنْ فَعَلْتَ تَعْظُ قَدْ ظَفِرْتَ بِهِ

7

وقال بعض خصوم المعتزلة يهجوه:

لَوْ يُمْسَخُ الْخِنزِيرُ مَسْخًا ثَانِيًا مَا كَانَ إِلاَّ دُونَ قُبْحِ الْجَاحِظِ

رَجُلُ يَنُوبُ عَنِ الْجَحِيمِ بِنَفْسِهِ وَهُو الْقَذَى فَى كُلِّ طَرَفٍ لَاحِظِ

وقال الجاز في رده عليه:

يافتى نَفْسُهُ إلى الكفر بالله تا رُقَه الله تا رُقَه لك في الفضل والتَّزَ هُد والنَّسْك سابقه

وقال فيه:

قالَ عمرُ و مُفاخرًا: نَحْنُ قَوْمٌ مِنَ العَرَبْ قُلْتُ : في طاعَة لِرَبِّ لِكَأَبْلَيْتَ ذَا النَّسَبُ



# الفصل الرابع والعيشرون في

### مرضه وما قيل في سببه وموته

كان ابتداء مرض الجاحظ في أواخر عهد الخليفة جعفر المتوكل على الله العباسي، أي في سنة ٧٤٧ هـ والظاهر أنه لم ينقطع عن الكتابة والتأليف طوال مدة مرضه ، مما يدل على أنه كان على جانب عظيم من قوة البنية ، وشدة الأسر ، ومتانة الأعصاب ، وحضور الذهب ، وقوة العقل . ولا عبرة عا وصف به نفسه، أو بما وصفه به غيره ، من شدة وقع المرض عليه . فن البديهي أن ذلك قد كان في أول وقع الاصابة به ، أوفي أواخر أيامه واقتراب أجله وتداني ساعته . ومع هذا فن الثابت أن لم يمت حتى وقعت عليه أجلاد الكتب فقطعت أنفاسه . وقد ظل مفاوجا ثمانية أعوام مُجرَّمة من من منة ٢٤٧٠ الى سنة ٢٥٥ واليك ماقيل في ذلك :

1

نقل ابن أبي أصيبعة (١) من خط ابن بطلان (٢) الطبيب:أن أبا عثمان

<sup>(</sup>۱) هو موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي، عرف بان أبي أصيبعة، أحد أفاضل العلماء في القرن السابع. وقد ألف كتابه « عيون الأنباء في طبقات الأطباء » برسم خزانة أمين الدولة ابن غزال وزير الملك الصالح بن الملك العادل صاحب دمشق · توفى بصر خد سنة ٦٦٨ ه

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن المختار بن عبد وس . وقيل عبدون . المعروف بابن بطلان . طبيب ماهر ، ومنطق فاضل ، وكاتب بارع . نشأ ببغداد نصرانيا . ثم رحل إلى الجزيرة والموصل وديار بكر ، وأقام بحلب زمنا، وكان له فيها

الجاحظ و يوحنا بن ماسويه (۱) اجتمعا - فى ظن ابن بطلان - على مائدة أحمد بن إسماعيل بن بلبل (۲) (قلت: ألصواب أنهما اجتمعا على مائدة أحمد بن أبى دؤاد) وكان فى جملة ماقدم مضير أن بعد سمك ، فامتنع يوحنا من الجمع بينهما ، فقال له أبو عثمان: أيها الشيخ ، لا يخلو أن يكون السمك من طبع اللبن أو مضاد له ، فإن كان أحدهما ضد الآخر فهو دواء له ، وإن كانا من طبع واحد فلنحسب أنا قد أكلنا من أحدهما إلى أن اكتفينا ؟ فقال يوحنا: والله مالى خبرة بالكلام ، ولكن كل يا أباعثمان وانظر ما يكون فى غد . فأكل أبو عثمان ، نصرة لدعواه، ففلج فى ليلته ! فقال : هذه والله فى غد . فأكل أبو عثمان ، نصرة لدعواه، ففلج فى ليلته ! فقال : هذه والله نتيجة القياس المحال.

شأن، ثم وفد على مصر ولقى مها ان رضوان الطبيب المصرى وجرت بينهما مناظرات ومجادلات وله من الكتب « دعوة الأطباء » وهو كتاب ظريف. ورحلته مدون منها الشيء الكثير في بطون الكتب. توفى بدير اتخذه لنفسه بانطاكية بعد أن ترهب زمنا سنة ٤٤٤ ه

(۱) هو أبو زكريا يوحنا بن ماسويه طبيب سرياني، خدم الرشيد بطبه و تولى له ترجمة كتب الطب القديمة، وظل فى خدمة الخلفاء العباسيين إلى أبام المتوكل وكان ذا جاه عظيم، وقدر جليل، وكان له مجلس يحضره العلماء والتلاميذ للبحث والنظر . وكان به ضيق صدر وحدة تخرج به إلى النكتة النادرة والملحة المضحكة . وكان سلمويه يصفه بالفضول و يحذر من الاعتباد على ما يصفه من الأدوية ومن عجيب كلامه قوله لاين حمدون النديم، وقد عبث به : لوكان مكان ما فيك من الجهل عقل وقسم على ما تة خنفساء لكانت كل واحدة منهن أعقل من أرسطوطاليس؟ . توفى ببغداد سنة ٣٤٣ ه

(۲) هو أبو الصقر إسماعيل بن بلبل أحد وزراء المعتمد الذين جمع لهم السيف والقلم وكان يسمى الوزير الشكور . وكان كريما متجملا ينتسب إلى بنى شيبان، وكان يغمز فى نسبه وقد مدحه الشعراء مثل البحترى و ابن الرومى ثم هجاه ابن الرومى فأفحش. قبض عليه المعتمد وعلى أسبا به وحبس إلى أن مات فى محبسه سنة ٢٧٨ ه

۲

وقال أبومَعاذ عَبْدَانُ الخُوتِيُّ المتطبب: دخلنا بسر من رآى على عمروبن مجر الجاحظ نعوده وقد فلج، فلما أخذنا مجالسنا أتى رسول المتوكل فيه. فقال: وما يصنع أمير المؤمنين بشق مائل، ولعاب سائل ؟ ثم أقبل علينا فقال: ماتقولون في رجل له شقان: أحدهما لو غرز بالمسالِّما أحس، والآخر يمر به الذباب فَيْغُوتُ . وأكثر ما أشكوه الثانون ثم أنشدنا أبياتامن قصيدة عوف بن مُحَلَّم الخُراعي " قال أبو معاذ: وكان سبب هذه القصيدة أن عوفاً دخل على عبد الله بن طاهر (٢) فسلم عليه عبد الله فلم يسمع 6 فأعلم ذلك . فزعموا أنه ارتجل هذه القصيدة ارتجالا — فأنشده:

يا ابْنَ الذي دَانَ لهُ المَشْرِقَانِ طُرُّا وقَدْ دَانَ لهُ المَغْرِ بَانْ (٣)

(۱) هوأبو محلم عوف بن محلم الخزاعى . أحدأفرادالأدباءالرواة الفهماء ، وكان شاعرا بليغا و نديماظريفا، وكان عارفابالنوادر والأخبار وأيامالناس. اختصه طاهر بن الحسين بمنادمته ومسامرته ، ثم اصطفاه عبد الله بن طاهر لنفسه وطالت صحبته له ، وكان لا يكاد يفارقه في سفر ولا حضر. وله في شعر جيد و نوادر حسنة . مات سنة . ٢٢ ه

(٢) هو أبو العباس عبد الله بن طاهر ، كان أميرا جليلا عالى الهمة ذا شهامه وصرامة وإقدام ، وكان سيداً نبيلا سخيا كريما . ولاه الحليفة المأمون فيا ولاه من الاعمال الديار المصرية وللشعراء فيه مدائح وله إليهم منائح . وكان مع هذا شاعرا مجيدا وكاتبا بليغا وأديبا بارعا وله حروب ومشاهد كان الظفر فيها دائما في جانبه ، وما يسمى بمصر بالعبدلاوى، وهو البطيخ الاصفر، إنما ينسب إليه، لانه، على ما قيل ، هو الذي جاء به من خراسان و زرعه بمصر، وكان يستطيبه في إبانه . وكان واسطة عقد الاسرة الطاهرية التيكان العباسيون يكلون إلى أفرادها القيام بعظائم الائمور وكبار المهام في الدولة . توفي بمروسنة ٢٣٠ ه

(٣) دان: خضع وأتمر بأمره. ويروى بدل الشطر الثاني (وأكثر الا مر به المغربان)

قداً حُو جَتْ سَمْعي إلى ترحمان (١) إِنَّ الثَّمَانِينَ - وَ بِلِّفْتِياً -وَبَدَّلَتْنِي بِالشَّطَاطِ انْحِناً وكُنْتُ كَالصَّقَادَة تحت السِّنان (٢) وَ بَدَّلَتْني مِنْ زَمَاعِ الفتي وهِمَّى هُمَّ الْجَبانِ الْهِدَانِ (٣) مُقَارَبَات وَثَنَتْ مِن عِنَان (١) وقارَ بَتْ مِنِّي خُطًا لم تكُنْ عَنانةً مِن غَبر نَسْج العَنان(٥) وأْنْشَأْتْ بَيني وَبينَ الوَرَى إلا لِسَاني وبحَسى لِسَان (٦) وَلَمْ تَدَعُ فِي الْسَمْتِعِ عَلَى الأُمِيرِ الْصَعَبَى الْمُجَانُ (٧) أَدْعُو بهِ اللهَ وأَثنى بهِ وَ بِالْعَانِي أَيْنَ مِنِّي الْغَانِ (١) قَدُ همتُ بالأوطَان وَجْداً بها

(١) بلغتها : بلغت إليها، يعني سن الثمانين . وهو دعاء محبوب

(٢) الشطاط: اعتدال القد مع الطول والاستقامة . الصعدة : قناة. الرمح المستوية الطول بلا تثقيف

(٣) الزماع: بادرة الفتوة والنشاط والمضاء فى الامر · الهدان: الأحمق,
 الثقيل

(٤) يعنى أن طول السنين قاربت خطوه و ثنت عنانه أى أُجذت من حدته

(٥) العنانة : السحابة . يشير إلى أن بصره قد ضعف ونزل الماء بعينيه حتى أصبح لا يكاد يرى الأشياء إلا وكائنه ينظر من وراء سحابة

(٦) يعنى أن فصاحته وبيانه هم اللذان أبقاهما له الدهر دون سائر مزاياه ، وحسب من نادمه بهما من متعة

(٧) المصعبى: المنسوب الى مصعب. لا نه عبد الله بن طاهر بن الحسين ابن مصعب بن زريق. الهجان: الرجل الكريم الحسيب. ويروى (صنع الا مير المستثير الهجان)

(۸) المغانى : الديار · ويروى : وهمت بالا وطان وجدابها ، والغوانى. أين منى الغوان ) فقر بانى بأبى أَنْهُمَا مِنْ وَطَنِي قَبْلُ اصْفِرَ البّنان (٣) وقَبْلُ مَنْعَاىَ إِلَى نِسْوَةٍ أَوْطانُهَا حَرّانَ وَالرَّقَتَان (٢) سَقَى قُصُورَ الشَّاذِيَاخِ الحيا مِنْ بَعْدُ عَهْدِى وَقْصُورَ المبان (٣) فَكُمْ وَكُمْ مِنْ دَعْوَةٍ لِي بَهَا أَنْ تَتَخَطَّاهَا صُرُوفُ الزَّمَان (١) فَكُمْ وَكُمْ مِنْ دَعْوَةٍ لِي بَهَا أَنْ تَتَخَطَّاهَا صُرُوفُ الزَّمَان (١)

قلت : الاجماع على أنه لم يبرح البصرة منذ مرض 'ولهذافاني أجد في رواية أبي معاذ ضعفا…!

T

وفى خبر يموت بن المزرع أن المتوكل ، فى السنة التى قُتل فيها ، وجه إلى الجاحظ أن يُحمل إليه من البصرة ، وقد سأله الفتح بن خاقان ذلك ، فوجده لا فضل فيه ، فقال لمن أراد حمله : ما يصنع بامرى اليس بطائل ، فرحده لا فضل فيه ، فقال لمن أراد حمله : ما يصنع بامرى اليس بطائل ، وفرج بائل ، وعقل زائل ، ولون حائل ؟

2

قال يموت : ودخل إلى خالى أناس من البصرة من أصدقائه في العلة. التي مات فيها ، فسألوه عن حاله فقال :

(۱) قبل اصفرار البنان : يعنى قبل أن يدركنى الموت . لأن البنان لاتصفر إلا بالموت

(٢) قبل منعاى: قبل أن أنهى إليهم ويبلغهم خبر موتى حران: مدينة عظيمة كانت حاضرة ديار مضرفتحت في عهد عمر بن الخطاب على يدالفا محالعظيم عياض بن غنم. ومنها الحرانيون الصابئون الذي كان لهم شأن في الطبو الفلسفة والعلوم على عهد الدولة العباسية الرقتان ، مثنى الرقة: وهي بلدة قريبة من حران. ولعلها كانت منازل عوف بن ملحم

(٣) قصور الشاذياخ: هي قصور كانت لعبد الله بن طاهر في قرية الشاذياخ من أرباض نيسابور. الحيا: المطر. ولعل قصور المبان كانت

أيضاً لا آل طاهر بن الحسين (٤) صروف الزمان : مصائبه وجوائحه عَلِيْلُ مِنْ مَكَانَيْنِ مِنَ الأَسْقَامِ وَالدَّيْنِ مَنْ مَكَانَيْنِ مِنَ الأَسْقَامِ وَالدَّيْنِ مَعَانَيْن ثم قال: أنا في هذه العلة المتناقضة التي يُتخوف من بعضها التلف، وأعظمها نيف وتسعون سنة — يعني عمره. قال: وكان يُطلى نصفه الأيمن. بالصندل والكافور لشدة حرارته 6 والنصف الآخر لو قرض بالمقاريض ماشعر به من خدره و برده.

٥

وقال بعض البرامكة العال: كنت تقلدت السند فأقت جاماشاء الله، ثم اتصل بي أنى صُرفت عنها ، وكنت قد كسبت بها ثلاثين ألف دينار، فشيت أن يَفجأني الصارف فيسمع بمكان المال فيطمع فيه ، فصنعته عشرة آلاف إهليلجة ، ولم يلبث الصارف أنأتي ، فركبت البحر وانحدرت إلى البصرة ، فخبرت أن الجاحظ بها وأنه عليل بالفالج ، فأحببت أن أراه قبل وفاته ، فصرت إليه فأفضيت إلى باب دار لطيف فقرعته ، فخرجت إلى جارية صفراء فقالت : من أنت ؟ فقلت : رجل غريب وأحب أن أسر بالنظر إلى الشيخ . فبلغته الخادم ما قلت 6 فسمعته يقول : قولى له : وما تصنع الشقى مائل ، ولعاب سائل ، ولون حائل ؟ فقلت للحارية : لا بد من الوصول الله ! فلما بلغته قال : هذا رجل قد اجتاز بالبصرة وسمع على فقال أحب أن أراه قبل موته فأقول قد رأيت الجاحظ . ثم أذن لي فدخلت وسلمت عليه ، فرد ردا جميلا وقال : مَن تكون أعزك الله ؟ فانتسبت له . فقال : رحم الله تعالى أسلافك وآباءك السُّمحاء والأجواد ، فلقد كانت أزمانهم رياض الأزمنة ، ولقد انجبر بهمخلق كثير ، فَسَقْياً لهم وَرَعْياً . فدعوت له وقلت: أسألك أن تنشدني شيئًا من شعرك؟ فأنشد ني:

النَّ قُدِّمَت قبلي رجَالُ فطالًا مَشَيْتُ عَلى رسلي فكُنتُ الْقَدَّمَا ولكنَّ الْقَدَّمَا ولكنَّ هَذا الدَّهْرَ تَأْتِي صرُوفُهُ فَتُررِمَ مَنْقُوضًا وتنقُضَ مُبرَما

ثم نهضت فلما قاربت الدّهليز قال: يا فتى ، أرأيت مفلوجا ينفعه الإهليلج ؟ فقلت: لا! قال: فإن الإهليلج الذي معك ينفعي، فابعث إلى منه. فقلت: نعم .! وخرجت متعجبا من وقوفه على خبرى مع كتاني له ، و بعثت إليه مائة إهليلجة .

قلت: إذا صحت هذه الرواية فقد يظهر أن الجاحظ تسقط خبر الإهليلج من فلتات لسان البرمكي دون أن يشعر، أو أنه يعلم أن العال هكذا يصنعون في أموالهم خوفا من المصادرات ، و إلا فالجاحظ من أبعد الناس عن ادعاء علم الغيب أوالشعوذة .

#### 7

وشكا يوما لطبيب علته فقال : قد اصطلحت الأضداد على جسدى، إن أكات باردا أخذ برجلي ، و إن أكات حارا أخذ برأسي !!

#### V

وقال أبو العباس المبرد: عُدت الجاحظ فسمعته يقول: أنا من جانبي الأيسر مفاوج فلو قُرض بالمقاريض ماعلمت، ومن جانبي الأيمن مُنَقَر سُ (١) فلو مريي الذباب لألمت، وبي حصاة لا ينسر حلى البول معها 6 وأشد ماعلى ستُ وتسعون — يعني عمره.

#### 1

وقال أبو طاهر: صرت إلى الجاحظ ومعى جماعة ، وقد أسن واعتل في آخر عمره، وهو في منظرة له ، وعنده ابن خاقان جاره ، فقرعنا الباب فلم يفتح لنا وأشرف من المنظرة وقال: ألا إنى قد حَوْقَلْتُ وَحَمَاتُ رُمَيْحَ

<sup>(</sup>١) منقرس : مصاب بالنقرس، وهوداء المفاصل، ويسمى العربية: الرثية

أبى سعد ، وسقت الغنم (١) فما تصنعون بى ؟!! سلموا سلام الوداع ؟ فسلمنا. وانصرفنا .

وما زال في علته هذه إلى أن وقعت عليه مجالدات العلم فقضت عليه. رحمه الله. وذلك في نهاية سنة ٢٥٥ هـ و ٨٦٨ م

ولما مات وصل نعيه إلى قصر الخلافة فى بغداد فأسف الخليفة المعتر الله (٢) عليه أشد الأسف ، وقال ليزيد بن محمد المهلبي (٢) : يا يزيد ، ورد الخبر بموت الجاحظ ؟؟! فقال: لا مير المؤمنين طول البقا، ودوام النعاء . .!! ورثاه أبو شراعة القيسى (٤) بقوله :

<sup>(</sup>۱) حوقلت: استمددت القوة من الله تعالى وأكثرت من قول لا حول ولا قوة إلا بالله للتابع المرض . رميح أبي سعد: هو رجل من العرب أسن وحنت ظهره السنون فكان يستعين بالعصا . فقيل لكل من شاخ: أخذ رميح أبي سعد . سقت الغنم : كناية عن الانحناء هرما ، لائن سائق الغنم يكثر من طأطأة رأسه و تقويس ظهره

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله المعتز بن المتوكل على اللهالخليفة العباسى ولله سنة ٢٥١ ه ومات فى هذه السنة ٠ وله أحداث وغير مع أخيه المستعين وغيره

<sup>(</sup>٣) هو أبو خالديزيد بن محمد المهلى : كان أديبا شاعرا متفننا . وكان من أحاسن ندما الملوك والحلفا ي . نادم المنتصر وهو ولى عهد . ثم نادم المتوكل ومن بعده إلى المعتز . وكان ذا حظوة لديهم وإيثان وقعت بينهوبين عبد الصمدين المعذل مشادة ومهاجاة .وكان حسن السمر حلو الحديث صاحب أخبار غزير الرواية بارع النادرة . وكان له مجلس بسر من رآى يحضره أفاضل الادباء واكابر الشعراء .

<sup>(</sup>٤) هو أبو شراعة أحمد بن شراعة القيسى البكرى البصرى. شاعر من. شعراء الدولة العباسية جيد الشعر جزله. وكان على تبديه في طبعه ولفظه

في الْعِلْمِ الْعُلْمَاءِ إِنْ يَتْفَهَّمُوهُ مَوَاعِظُ وَ إِذَا نَسِيْتَ وَقَدْ جَمَعْ ــــ علا علَيْكَ الْحَافِظُ وَلَقَدْرَأَيْتُ الطَّرَّ فَ دَهْ ــراً مَا حَوَاهُ اللاَّفِظُ حَتَى أَقَامَ طَرِيْقَهُ عَمْرُ و "بنُ جَوْ الجاحظُ ثَمّ انْقْضَى أَمَدُ بِهِ وَهُوَ الرّئيسُ الفائظُ (١)

فصيحاً بليف صاحب رسائل وخطب، وكانت به لوثه و هو جمع سخاء وكرم. وكان يحود بماملكت يده وما وسعته قدرته حتى ماكان يليق شيئا. وكان صديقا لا براهيم بن المدر لا يكاد يفارقه في سائر أحو الهو لا يمنعه حاجة يسأله إياها. ولا يشفع لا حدفى شيء الا شفعه. وله معه و مع غيره من الكتاب و الولاة أخبار و أحاديث و نوادر حسان مات في النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة أخبار و أحاديث و نوادر حسان مات في النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة (1) الفائط: المائت و يقال فلان، أي مات

# الفصل كامين والعشرون في خصائص الجاحظ و مبزانه

كان الكُنَّاتُ ، إلى ماقبل ظهور الجاحظ ، يتمايز ون متقاربين ، في ضروب من العلوم ، وصنوف من الآداب ، وألوان من المعارف ؛ فكان كل واحد منهم يصرف همته وو كدَّه عويندل قوته وجُهده، في الاختصاص بالضرب الواحد أو الضربين من أنواع العلوم ، أو يقف نفسه على الصنفأو الصنفين من طرائق الآداب، أو يتجه نحو الشُّعبة وما يماثلها من ألوان المعارف. كأن يعد نفسه لأن يكون كاتبا في ديوان الخراج ، أو مترسلا في ديوان الإنشاء، أو يقوم بحجابة بعض الأمراء، أو يكون في أسباب أحد الوزراء. على أن يمازج هذه المؤهلات التيأعد نفسه بها، شيء مما يدور حول عمله أو يتصل به من المعارف العامة . وكان إذا سمت همة أحدهم به إلى التطلع إلى شيء من العاوم والتوسع في بعض الفهوم ، مما يكون كالشِّية والحلية إلى جانب صناعته التي اتسم بها ، فلا يكاد يعدو في ذلك حد الشُّدْوِ، وتناول الأطراف ، دون التعمق والتحقق والنفوذ . أللهم إلا القليل منهم ممن كانوا يتسامون إلى الوزارة ، و يتطلعون إلى الصدارة ، أو مَن يرون الزيادة في العرفان زيادة في القدر والجاه ، وفي استهام آلة التجملوالتثقف سببا إلى الكمال . وكانت المادة التي يكوِّنُون بها معارفهم ، ويَرُ بُون بها معلوماتهم ، لاتكاد تخرج عن حد الحفظ لكتاب الله الكريم ، وما ثبت لديهم من أحاديث الرسول، صلوات الله عليه، واستظهار الجيد من كلام الخلفاء الراشدين

وخطبهم الجامعة ، ولا سيا خطب الإمام على ورسائله البليغة وكالته البارعة . مضافا إلى ذلك القطعة الصالحة من الشعر الجاهلي ، وكلام الأعراب في بواديهم ، والإيلام بفطنهم ومقاولاتهم في نواديهم . بعد أن يكونوا أحكموا أبواب النحو والصرف ، وعرفوا أساليب اللغة واشتقاق ألفاظها وإجادة التعبير بها . أما إذا أضاف أحدهم إلى ذلك كله شيئاً من العلوم والآداب التي استُحد ثَتْ في المعارف المربية : كالمنطق والفلسفة، و وقف على حركت الفلك وأصول الهندسة ، وعلم من الطب ووظائف الأعضاء كفايته ، وشدا من الموسيقي وضوابط النغم غايته ، عدغرة شادخة في حبين أهل الصناعة ، وصار إماماً يُرجع إليه في عظائم الأمور ، ويُعتمد عليه في تصريف جلائل وعامل الصدقات ، وصاحب ديوان الضياع والنفقات ، وللقائم على المظالم والمؤامرات

فلما ظهر الجاحظ واستحكمت له مواهبه ، لم تقف به همته عنداً إحدى تلك الغايات التى بلغ إليها أكابر الكتاب عمن تقدمه أو عاصره . فلم يشأ أن يتخصص كما تخصصوا ، ولم يُرد أن يتميز بالأنواع التى بها تميزوا ، بل حمل نفسه على أن يبزهم جميعا ، وأن يجعلهم يشتدون و راء خطوه إذ يمشى على مهل . فشاء أن يكون صدره دائرة معارف تحيط بأكثر ما عرف من علوم الانسانية وآدابها حتى عهده . وأنت إذا رَدَّدْتَ نظرك في تُبت ما خلف من معنفات ، أخذك الدَّهشُ ، وتملكك العجب؟!لأنك تراه لم يكد يترك علما معروفا في زمنه لم يضع فيه مؤلفا . ولم يدع فنا لم يكتب فيه مصنفا ، وقد يكون هذا المصنف أو ذاك المؤلف ، رسالة موجزة ، وقد يكون سفرامتعدد المصاحف و الأجزاء . على أنك إذا قرأت له كتابا،أو تصفحت له رسالة ، فيما أجرى فيه قلمه من شعب العرفان ، حسبت أنه الواضع لهذا العلم أو ذاك رسالة ، فيما أجرى فيه قلمه من شعب العرفان ، حسبت أنه الواضع لهذا العلم أو ذاك

الفن الذي تردد نظرك فيه ، وخرجت منه مملوء النفس قوى اليقين بأنه قد لا يحسن سواه . وقد يلمزه بعضهم بأنه كان كثير الاستطرادات ، كبير التهافت على الاستشهادات ، يحشد بهاكتبه ، ويفخم بها أسفاره ، ولولا هذا لكانتأقل مما هي عليه. ! وليس الحال كذلك ، ولا الأمر على ماذهب إليه ذلك اللامز ، ولكن هذا الحال، إن دل على شيء ، فإنما يدل على سعة اطلاع الجاحظ ، وعلى تبحره في ممارفه ، وعلى حفول صدره بشتى المسائل والمعلومات على أن هذا النوع من مؤلفاته الكبار إنما وضعه ليكون مدرسة للطالبين ، وَمَعْلَمَةُ للدارسين . وهل كان العالم الاسلامي، بسائر أقطاره ونواحيه، إلا جامعة يُلقى فيهاالجاحظ در وسهو ثقافاته على طلابها بواسطة مؤلفاته!! ولهذاما كان يَطْلُعُ له كتاب ، على أي بلدفي أي صقع ، إلا بادر العلماء إلى نَسخه ومُناقلته ، وعقد المجالس لتفهمه ومدارسته. وإلاتقدم الملوك والأمراء إلى تزيين محافلهم بالنظرفيه ، وترديد عباراته ومعانيه ، وتجميل خزائنهم محفظه والتحفي به . ولقد حاول كثير من العلماء وأهل الأدب تلخيص بعض كتب الجاحظ وتجريدها مما مها من الاستطرادات، ومما حوت من الاستشهادات، فكانت تذهب منها تلك الروح التي يحسم االقارى ، متلاً لئة من تحت كل كبة ، وفي خلال كل فقرة ، وكانت تتلاشى تلك اللطيفة الجاحظيةالساحرة التي يستشعرهاالناظرالمتصفح متجلية متوثبة في اطراد المعاني وتسلسل الأفكار. فمنهم من كان يعدل عن التلخيص غيرة على هذه اللطيفة ، واستبقاءلتلك الروح . ومنهم من كان يمضى في تلخيصه ، فيخرج وإذا بالملخص في يده حثة هامدة.

وهل وقفت عبقرية الجاحظ عند حد إتقان المعارف العامة والثقافات الشائعة على تنوعها حتى عهده ؟ كلا، فما كانت همته تعرف شيئًا من الحدود في العرفان؟!من أجل هذا عَرَضَ لكثير من المسائل التي لم يفكر فيها أحد

غيره، وفتح للناس أبواباً كشيرة في أمور شتى لم يكن من تقدمه من العلماء والكتاب وأهل الأدب يحسبونها مما يدخل في صنوف الآداب. فكان من بين كتاب العربية أول من بحث في طبائع الأشياء كالحيوان والنبات والمعادن، وأقام أركان بحثه واستقرائه على المشاهدة والتجربة والاختبار. ورحل في سبيل تحقيقه العلمي والطبيعي إلى كثير من الأقاليم والأقطار. وهذه الطريقة هي مفخرة علماء أوربا وأمريكا وانجلترا في هذا العصر . وهو أول من كتب رسالة مِلوَّها السخرية والاستخفاف، وحشوها الجدالمزوج بالهزل، وسداهاالافتنان في الأسئلة المبهتة ، ولحمهاالتعجيز في المحن المسكتة ، كرسالته إلى صديقه أحمد بن عبد الوهاب الثقني التي دعاها « التربيع والتدوير » فهي بكر في شأنها ، فريدة في بابها . وقد حذا الكتاب من بعده حذوه فيها 6 وترسموا خطاه في أغراضها ومعانيها: فوضع أبو بكر الخوارزميُّ الكاتبرسالته إلى أبي الحسن البديهـي ، ووضع أبو الحسين أحمد بن فارس على ضومهاأصول فن المقامات ، وعنه أخذه أبو الفضل بديع الزمان الهمذاني 6 شم توسع فيه أبوالقاسم الحريري وذهب فيه كل مذهب، كَما أَنشا ابن زَيدون بعض رسائله على هذاالنهج . ودرج الكتاب من بعدهم في هذا الياب.

2

وهو أول من شفّ له الحجاب فرأى في مخالقات العامة وعاداتهم ، وفي تقاليدهم ومعاملاتهم ، وفي أحاديثهم وأسمارهم ، فنا يستروح الخاصة به ، ويرى الْعِلْية فيه جماما من كدهم في جدهم ، كا رآى فيما تصالحوا عليه من التعبير عن خوالج نفوسهم ، وما تنبض به قلوبهم من الأماني والآمال ، مايسح تقييده والتفكه به ، والاعتبار بوجوه العبرة فيه ، والاستفادة مما

قد يفيد من نواحيه . وهو أول من استباح لنفسه التندر بالأصدقاء والإخوان ، تارة بالتلميح وذكر الصفات ، وأخرى بالتصريح و إبانة. السَّمات. فقيد عليهم أنفاسهم 6 وخلد غرائب أطوارهم وعجائب تصرفاتهم 6. وشواذ أغراضهم 6 وعرض لأخذهم بأغلاطهم وفلتات ألسنتهم ومساوى. أعمالهم . وقد يجابه من شاء منهم بالنقد واللذع والتجريح ، غير عابىء بعتبهم ، ولا معتد بلائمتهم . وماذا كان يبلغ منه هذا العتب ، أو يصيبه من. هذا اللوم ؟ إن ما أوتيهمن قوة الحجة ، وما احتص به من راعةالبيان. وعزة البرهان وشدة اللسن كفيل برد عادية العادى وسطوة المهجم. وهو أول من وضع كتابا في فكرة من الفكر أو في رأى من الآراء ثم نقضه بكتاب آخر. توسعاً منه في البلاغة، وتفننا في البراعة. أو رجوعا، إلى مظنةالحقيقة التي قد يكون استبهم عليه سبيلها في أول الأمر ، و إيثاراً للصواب. ولم يكن هـذا النوع من المؤلفات التي يراجع نفسه فيها ، يعدو صنف الآراء والنحلوالأهواء. وهو أول من ألف في الأمور المتناقضة ٤ وأقام سوق الجدل بين الأشياء و الحالات المتعارضة ، وابتدع من المعاني مالا يُظن أن يَحتمل إلا المعنى الواحد، فقد قالوا إنه صنع رسالة في «مفاخرة المسك والرَّماد » وأنت تسائل نفسك : ماذا عسى أن يكون في الرماد من معانى. الافتخار، حتى يدل جهاعلى المسك، وينافره ببيناتها وشواهدها ؟!!وهو أول من وضع الكتبوالرسائل في المعانى والأغراض الغريبة عن متناول. أفكار الكتاب. كقوله في طبائع « البخلاء » وفي « حيل اللصوص » وفي أحوال « الْمُكَدِّيْنَ»وفي أصحاب العاهات الْخَلْقية : كَالْحُول والعُور ٤-والعُرجان، والبُرصان ، وكذلك في ذوى العاهات الخُلُقية: كالسكيرين، والزناة، والطفيلين، والقحاب، وفتيان السوء.

وقد عَزُبَ الرأى عن بعضهم حينا اطلع للحاحظ على بعض هـنم. الكتب فغمزه في دينه ، ورماه في اعتقاده ويقينه ، وظنه رجلا متساهلا في حقوق الله قبكه ، متسامحاًفي أوامر ربه ونواهيه ، وربما أجراه بعض خصومه مُجرى الزنادقة وأهل الإلحاد، حتى تقولوا عليه أقاو يل فيمالم يخطرله ببال ولا ورد منه في خاطر . وكيف يصدق فيه قول هؤلاء الخصوم الذين لايريدون. وجه الله في خصومتهم ، وهو أول من وضع كتابا أقام فيه الحجة التي لاتدفع، والبرهان الذي لايرد،على أن نظم القرآن معجز؟! حتى صارهو بوضعه هذا الكتاب إماما في أمر الدين وفي صحة العقيدة ، وحتى قال بعض الأفاضل : إن الدليل على إعجاز القرآن إيمان الجاحظ به ...!! والحق الذي لامراء فيه هو أن الجاحظ كان قوى الايمان ، ولكن إيمان الراسخين في العلم ، الثابتين في الفهم. وكان شديد الاعتقاد، ولكن اعتقاد الخاصة من العارفين . فما كان يرى في السلف مايراه غيره من التقديس ، ولا يعتقد فمهم ما يعتقده العامة وأشباه العامة من العصمة والتنزيه . فليس عنده ٥-بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من الصحابة والتابعين ومن تلاهم، مَن تجب له العصمة من الخطأ والزلل ،أو مَن بَعْدَ به طبعه عن مواطن الخطل 6 وما هم ، في الحق والواقع ، إلا من أبناء آدم ، ركب في طبائعهم ما ركب. في طبائع أبناء هذا الشيخ كافة، من المطامع والشهوات. فجائز علمهم كل ما يجوز على الناس جميعا من نوازع الشر ، وفواعل الخير ، ودوافع الفضل ، وعوامل النقص . وكل ماتعتلج به النفس البشريةمن مطالب هذه الحياة .

7

ومن أخص مميزات الجاحظ وأقوى سماته ، تلك الشخصية التي تراها

بارزة في كل ماأجري بهقلمه ونضحت به قريحته . فاذا تناولت له أي كتاب أوأية رسالة ، وأخذت في القراءة والمذاكرة والتصفح، لاتلبث أن ترى هذه الشخصية القوية مطلة عليك من خلال السطور، ومن بين حروف الكلمات. فلا تزال معها في سمر مطرب، وحديث معجب، حتى تضع الكتابمن يدك. ومن مزاياه في أسلوبه الذي تفرد به، ذلك الطابع الخاص الذي استأثر بكل كمة من كماته ، وشاع في كل جملة من جمله وعباراته ، وذلك أنه يبسط لك العبارة ويرقق من حواشيها حتى لتظن أنه قد أسف بها ، وأنه هبط عن مستوى البلغاء في تحبيرها ٤ فاذا تأملتها فضل تأمل، ثم حاولت احتذاءه فيها رأيته منك في ذؤابة الثريا وفي مناط العَيُّوق. وهذه ميزة قد اختص بها من بين جميع الكتاب، حتى إنه صار بها رأس مذهب في الأدب، كما هو رأس مذهب في العقائد . فيقال في الأساليب العربية ، إذا كانت قد بلغت أعلى طبقات البلاغة ، وأسمى منازل البيان ، وكانت واضحة المعانى ، سهلة الألفاظ 6 نقبة الكلمات: هذه عبارة حاحظية. ويقال في الرسالة جمعت حُر الكلام إلى التبسط في المعاني، وكانت كثيرة الافتنان، آخذة فيها الموضوعات بعضها لذوائب بعض ، يتنقل فيها القارىء من فن إلى فن ، ومن لون إلى لون ، ومن معنى مولد إلى معنى مبتكر : هذا أدب جاحظي وله في هذا المذهب أنصار وأتباع، وتلاميذ وأشياع، ظهر منهم رجال كانوا في أعصارهم أئمة البلاغة وزعماء الفصاحة ، وفحول البيان. وكان منهم الأمراء والوزراء ، والسادة والكبراء ، والساسة والرؤساء، وما من كاتب منذ عهــد الجاحظ إلى الآن إلا وللحاحظ في عنقه مِنةٌ " معقودة من أو يد مبسوطة ، أونعمة سابغة . ولقد صدق القاضي الفاصل في قوله : « مامنا معاشر الكتاب إلا مَن دخل مِن كتب الجاحظ الحاره ، وشن عليها الغاره ، وخرج وعلى كتفه منها كاره » أما خصائصه النفسية ووجهات نظره في الحياة ، فقد كان على ما ظهر منه ميالا بطبعه إلى التحلل من القيود التي تقف بأمثاله ونظرائه من معاصريه عند مقتضيات التقاليد وموجبات العادات . فهو لم يشأ اتخاذ زوجة تشاركه بأساء الحياة وضرابها ، بل انصرف إلى اتحاذ الجواري والفتيات يتسرى منهن بما تطيب بها نفسه ، ويصبو إليها حسه ، يمسكها ما استقام أمرها معه ثم هو في حلمن أن يتركها في خدمته وقضاء إربته ، أو إذا شاء دفع بهاإلى السوق وجاء بفيرها والسوق بهن زاخرة ،والأموال لديه حاضرة . وقد كان عقمًا ، فلم يعرف أنه ولد له ولد ، أو أعقب ذرية مدى حياته الطويلة . ولستعلى رأى القائلين بأن العباقرة من أصحاب الدعوات العامة أوالخاصة وزعما. الأمم وعظياء الناس من القادة والرؤساء ، والفلاسفة والحكماء ، وأكابر أهل الأدب وفحول العلماء – ممن صرفوا جهودهم الجبارة وتفوقوا على من عداهم في القيام على ما اختصوا به ووقفوا قواهم ومواهبهم عليه من جلائل الأعمال وعظائم الأمور في الحياة العاملة أو المفكرة – قلما ولدوا الأولاد أو أعقبوا الذرية . وإن جاء أحد من هؤلاء بأولاد أو أعقب له أخلافاً فقلما حاءوا صالحين للحياة .

ويذهب أصحاب هذا الرأى في تأييد رأيهم إلى ضرب الأمثال والاستشهاد بأسماء بعض هؤلاء العظاء، حتى ليكادون بجعاون الفقم طباعاً في هذا النوع الممتاز من الناس. ولكني أحسب أن العقم لم تختص به طائفة من الناس دون غيرها 6 رَقَت هذه الطائفة أودنت، سمت على سائر الطوائف الانسانية أو حبت معها في مدارج الحياة. ولا هو طبيعة في طبقة منهم عارض في سواها. وما هو إلا أمر شائع فيهم على السواء. وأنت إذا لمسته في العلية

والحامة ، وجدته ظاهر الأثرفي السفلة والعامه ، مقيساً بنسبه ومقاديره . والأصل في الإنسان أن يكون ولوداً ، ما استوى خلقه وحسن تقويمه وتم تركيبه وما العُقم إلا عارض يحدثه النقص في تركيب بعض الأعضاء وعدم انتظامها في تأدية وظائفها .

وقد يكون هذا النقص حاصلافى الحلق والتكوين، وقدياً قى حادثاً لسبب من الأسباب الظاهرة أو الباطنة والناس فى هذا سواسية لا يمتاز منهم فيه عظيم على حقير ، ولا يختص به كبير دون صغير . والقائلون باختصاص العباقرة بهمن بين الناس كافة ، حيما رأو العقم ظاهراً فيهم ، ظنوه وقفاعليهم وحسبوه من دلائل بطولتهم ، ومن علامات نبوغهم ، ومن آيات ظهرر العبقرية فى مواهبهم ممع أنه لاصلة هناك بين العقم و بين السمو فى معارج الكمال البشرى وما الأمرفى واقعه إلاأن العظماء من ذوى المواهب والأخطار فى كل أمة وفى كل حيل ما هم إلاأفراد ظاهرون ، وشردمة قليلون .

وما مثل العظماء في أعمهم وأجيالهم إلا كالمنارة في وسط الحيط الغطم ترامي أشعتها اللامعة إلى الآ ماد فتجذب إليها أنظار السفار من كل صوب لتكون لهم أماناً من غوائل الأقدار ، وما تكاد تقع العيون على أضوائها أو تطلع هي على الحائرين بلا لائها حتى تشيع منها في النفوس شائعة الطمأنينة والأمن والسلام وولاتلبث أخيلة التفكير أن تتجه نحو عد خيوط النور المسترسلة من ذؤابتها بمختلف الألوان الآخذة بمعاقد الا بصار . فاذا افتقدوها في ليلة دامسة ، وقد أصابهاشي ، من العطب الذي لا يَسْلَم عليه شي و الوجود ، دفعهم ما في صدورهم لها من إعجاب و إجلال ، إلى التظني بأن هذا الضرب من المعاطب قلما أصاب إلا نوع المنار ، وأنه من علائم ما فيها من رفعة وهداية وازدهار . ومع هذا فاذا يكون قدرهذه المشكاة إذاهي قيست بما يكتنفها من

أمواج كالجمال ، وأثباج كالهضاب ؟! لاشك أنها في جانب ذلك كله لا تكاد تعد شيئًا مذكورًا . على هذا ترى العظيم في أمته وكل حالة من حالاته الطبيعية أوالعارضة تعلن عن نفسها حتى لتوهم بعض ذوى التفكير أنها خاصة به و بكل عظيم مثله ، وأنها علامة عظمتهم وامتيازهم على الناس ، وذلك بخلاف ماإذا بدت تلك الحالات في عوام الناس وأغارهم، فهي على كثرتها فيهم وارتفاع نسبها بينهم ، لا يكاد يُعنى بها ، ولا يعمل حساب لشأنها ، ولا يلتفت إلى ما تحدث فيهم من آثار .

من أجل ذلك لا أرى مانعاً من القول بأن الجاحظ لم يلد لنقص كان به كما يعرو هذا النقص العُقهَاء من الناس كافة ، وذلك بالرغم مما كان معروفا به من قوة البنية وتماسك الحلق وشدة المنة ، حتى ان الفالج حيما وقع به لم يحل بينه و بين التفكير والكتابة والتأليف . . ! ! على أننى لم أقف له على رأى في علة إعراضه عن التزوج واكتفائه بالتسرى . وهل كان يوجب الزواج أو كان يذهب إلى الامتناع عنه ! غير أن حالته التي درج عليها طوال أيام حياته تُبينُ عن أنه كان يؤثر التسرى و يرى فيه متعة هكا يُخال أنه كان يرى في الزواج ربقة .

#### 1

وكان الجاحظ يرى الاستمتاع بملاذ الحياة وأطايبها ، و يطمع فى أن ينال منها ما يمكن أن تصبو إليه أوسع النفوس البشرية أملا وغاية ، على أن يكون ذلك فى حدود التعقل والا تزان ، مع التحفظ والتستر والا بتعاد عن مواطن الشبه ، حتى لا يُهمز المرورة ولا تُغمز المكرامة . ولهذا لم يرد ولم يُرو أن أحداً من خصومه استطاع أن ينال من سمعته أو يطعن فيه بما يحط من قدره

وكرامته . وقد كان خصومه من قوة اللَّمَن وشدة اللَّدَد واضطفان الحفيظة على أقوى جانب وأعظم منعة . فما قيل عنه أنه قارف إثما أو ارتكب جرما أو اجترح ذنبا . ولقد كان يعجب بأبي نواس (١) و يرى فيه قدوة في تناول متع العيش، وفي مباشرة أسباب العبث والمجون ، إلا أنه كان يأخــذ في أسمحها ، و يترك له أسمجها ، ويتقلب من أفضلها في أعطاف النعم .

والحق أن عصر الجاحظ كان عصر الاستمتاع بكل ماتعتلج بهالنفس الانسانية من أماني وآمال ، ومن خير وشر ، ومن نقص وفضل ، ومن علم وجهل 6 ومن استقامة واستهتار 6 ومن نسك وفتك 6 ومن تقية واسترسال

(١) من أطرف ما يزوى أن الجاحظ كان يقول : لا أعرف شعراً يفضل قول أبي نواس:

ما أثر منهم جديد ودارس وأضغاث ربحان جني ويابس وإنى على أمثال تلك لحابس بشرقي ساباط الديار البسابس و يوما له يوم الترحل خامس تدار علينا الراح في عسجدية حبتها بأنواع التصاوير فارس مهى تدريها بالقسى الفوارس وللماء ما دارت عليه القلانس

ودار ندامي عطلوها وأدلجوا مساحب من جرال قاقعل الثري حبست مها صحى فجددت عهدهم ولم أدر من هم غير ماشهدت به أقمنا سا يوما وثالثا قرارتها كسرى وفي جناتها فللخمر مازرت علمه جمومها

قال الجاحظ: فأنشدتها أبا شعيب القلال فقال: يا أبا عثمان، لو نقر هذا الشعر لطن. قلت : ويلك ما تفارق الجوار والخزف حيث كنت!! قال الجاحظ: وقد أخذ أبو نواس قوله:

ولم أدر من هم غير ماشهدت به بشرق ساباط الديار البسابس من أبي خراش الهذلي:

ولم أدر من ألتي عليه قيصه سوىأنه قدسل عن ماجد محض

ومن إيمان و إلحاد ، ومن خطل وسداد . فكانت بغداد فى ذلك الدهر ، أشبه بلندن و باريس ونيو يورك و برلين وروما مجتمعين فى هذا العصر ، فيها نزعات العقول ، ومراح الأرواح ، ومراد العيون ، وشهوات النفوس ، وخلجات القلوب . غير أن الجاحظ كان يتناول شهوات نفسه ، ونزعات عقله ، ولذائد ... قلبه ، فى تعقل وتلطف واتزان .

#### 9

وكانت بالجاحظ أنانية ، فكان يرى نفسه حقيقا بأن يستأثر بكل مافى الحياة من مُتع وجاه عريض ، ولا يرى غيره أحق بثى الله فالحياة من مُتع وجاه عريض ، ولا يرى غيره أحق بثى الله فالحياة به مستعين إلا ذو حاجة إلا جعل لسانه حائلا دون قضائها ، ولا استعان به مستعين إلا كوى قلبه بجمر الخدلان . حتى لقده بحى من خاصة أصدقائه على هذه الحالة شر هجاء ولاأدرى كيف كان كذلك وهوالذى ملا كتبه بذكرالا جواد والسمحاء ؟وهلا كانت لهقدوة حسنة بأحمد بن أبى داود ومكارمه التى غمرت كل رائح وغاد ؟والتى روى هومنهاما يجعله فوق أنداده ممن حضر و باد ؟! الظاهر أن تتبعه حركات البخلاء واستطلاعه طبائعهم ، واستقصاءه أعمالهم وأقوالهم قد أثر فيه ذلك الأثر . والنفوس بفطرتها نزاعة إلى النقائص ، سريعة إلى قد أثر فيه ذلك الأثر . والنفوس بفطرتها نزاعة إلى النقائص ، سريعة إلى اكتساب الرذائل .

10

وكان على ما يظهر ميالا إلى المصانعة والمداراة ، فكان يرى إرضاء العامة وأشباه العامة بما لا كلفة عليه فيه ؟ وإلا فها هذه الأحاديث التى ملا بها كتبه ، والتى لا يمكن أن يظن ظان أن مثل عقل الجاحظ فى قوة تركيبه وصحة تكوينه يتقبلها على أنها سليمة من الشوائب بعيدة من الا كدار ؟ أنا لا أرى لذلك .

من تعليل إلا إنه ربما كان يرمى بروايتها وحشد كتبه بها إلى مصانعة العامة وترضيتهم عنه . لعله كان يقصد بروايتها الى جانب أبحاثه الفائقة فى العلوم والمذاهب والآداب ، أن تكون وسيلة الى جذب النفوس الى هذه الأبحاث والاستفادة منها فى ظلها وتحت كنفها . وكلا الرأيين جأئز ومقبول حتى يقوم الدليل على صحة أحدها ونفى الآخر .

هذا ما ارتأينا من خصائص الجاحظ ، وهى بلا شك شذور من سمزاياه . أما الالمام بما له من صفات ، أو استيعاب ماله من مناقب وسمات، سفأمر فوق متناول الأيدى والأقلام



### وقفية

يقول حسن بن أحمد بن مجمد السندوبي، بعد حمد الله على توفيقه وشكره على عنايته التي شملنا بها منذ قدر لنا الوجودفي هذه الدنيا: الى هنا أمسك من عنان القلم الذي جرى بنا في هذا المشوار ، من التحدث في أدب الجاحظ، والى هنا زقف به بعد أن جرينا به في هذا المضار ، من الكلام في شؤون الجاحظ. وقد كنا وعدنا في مقدمة الكتاب أن نثبت في نهايته فسلا قائما برأسه يحوى ما وقع اختيارنا عليه من رسائله ومقالاته وآرائه ومروياته . وإن نديله عا عثرنا عليه من آثاره التي لم يسبق لها عهد بالنشر والذيوع بالطبع . غير أنني رأيت أن أفرد هذا كله في سفر خاص باسم .

# رسائل الجاحظ

أجعله ملحقا بهذا الكتاب ومتماله . لأنى رأيت أن فصلا واحدا يفرد له فى هذا الكتاب لا يكفى لاستيعاب ذلك كله . والله الموفق إلى الصواب

هسم السنروبي الربيع الثاني سنة ١٣٥٠ القاهرة في (أول سبتمبر سنة ١٩٣١

# المصادر والمراجع

| t               | 1 1                  |                      |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| طبع مصر         | الجاحظ               | كمتاب الحيوان        |
| 997V_1977 a » » | « بشرحنا عليه        | كناب البيان والتبيين |
| » »             | 9                    | كتاب البخلاء         |
| 39 39           | 3                    | مجموعة رسائل         |
| D 9             | 3                    | ثلاث رسائل           |
| » »             | ابن قتيبة            | تأويل مختلف الحديث   |
| » »             | المسعودي             | مروج الذهب           |
| » »             | أبو الفرج الاصبهاني  | الاغاني              |
| <b>)</b> )      | أبو على القالى       | الائمالي             |
| )) ))           | السيد المرتضى        | الامالي              |
| <b>)</b> )      | الزحاحي              | الامالي              |
| » »             | الباقلاني            | إعجاز القران         |
| » »             | الشهر ستاني          | الملل والنحل         |
| » »             | البغدادى             | الفرق بين الفرق      |
| « لندن          | السمعاني             | الانساب              |
| « مصر           | الخياط               | الانتصار             |
| » »             | ابن نباتة المصرى     | سرح العيون           |
| » »             | ياقوت                | معجم الادباء         |
| » »             | ابن خلکان            | وفيات الاعيان        |
| » »             | الصلاح بن شاكر الكتى | فوات الوفيات         |
| » »             | الصلاح الصفدى        | شرح لامية العجم      |
| » »             | ابن أبي أُصيبعة      | طبقات الاطباء        |
| 3) ))           | الحصرى               | زهر الآداب           |
| » »             | القفطي               | أخبار الحسكاء        |
|                 |                      |                      |

| بغية الوعاه                    | السيوطى                    | طبع مصر                  |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| حسن المحاضرة                   | »                          | » »                      |
| دائرة المعارف البريطانية       | جزء ١٥ نمرة ١٢٦ الطبعة ١١  | 1911 أ                   |
| معاهد التنصيص                  | عبد الرحم العباسي          | طبع مصر                  |
| المعارف                        | ابن قتيبة                  | n n                      |
| طبقات الشعراء                  | ابن سلام                   | D D                      |
| النوادر                        | أبو زيد                    | « بيرو <i>ت</i>          |
| تاريخ بفداد                    | الخطيب البغدادي            | jan »                    |
| الموشح                         | المرزباني                  | » »                      |
| الفهرست                        | ابن النديم                 | « أوربا                  |
| ظبقات اللغويين والنحاء         | أبو بكر محمد الحسن الزبيدي | نسخةفتوغرافية بدار الكنب |
| الفخرى                         | ابن طباطبا                 | « مصر                    |
| تماريخ مختصر الدول             | ابن العبرى                 | «. بيروت                 |
| 4                              | أبو الفدا                  | jan »                    |
| الفصل في الملل والاهواء والنحل | ابن حزم                    | » »                      |
| تاريخ سنى ملوك الارض           | حمزه بن الحسن الاصبهاني    | « برلین                  |
| المستطرف                       | شهاب الدين احمد الابشيهي   | san »                    |
| طبقات الشافعية                 | ابن السبكي                 | » »                      |
| خبيئة الاكوان                  | محمدصديق حسن خانبهادر      | « الاستانة               |
| سوسنة سليان                    | نوفل نعمة الله نوفل        | « بيروت                  |
| البدء والتاريخ                 | منسوب لابي زيد البليخي     | « باریس                  |
|                                | أولمطهر بن طاهر المقدس     |                          |
|                                | ابن أبي الحديد             | Jule »                   |
| كتاب الوزراء والكتاب           | لابي عبد الله الجهشياري    | « فینا سنة ۱۹۲۳          |
| الروض الائنف                   | السهيلي                    | « مصر                    |
| الألفاظ الفارسية المعربة       | أدى شير                    | « بيرو <i>ت</i>          |
|                                |                            |                          |

| طبع مصر     | الشهاب الخفاجي              | شفاء الغليل<br>التاج          |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| » »         | منسوب للجاحظ                | التاج                         |
| » »         | » » »                       | المحاسن والاضداد              |
| sas »       | السيد بن على المرصفي        | رغبة الآمل من كتاب الكامل     |
| » »         | لابى يوسف القاضى            | كتاب الخراج                   |
| » »         | ابن الديبع الشيباني         | نيسير الوصول                  |
| » »         | تقى الدين المقريزي          | المواعظ والاعتبار             |
| » »         | ياقوت                       | معجم البلدان                  |
| « دمشق      | کرد علی                     | مجلة المقتبس                  |
| 500 »       | ا ابن الانبارى              | نزهة الالبا. في طبقات الادب   |
| » »         | للمؤلف حسن السندبي          | شرح المفضليات                 |
| طبع الهند   | نية أبو الوفاءالقرشي المصرى | الجواهر المضية في طبقات الحنف |
| « طهران     | لابی الفرج الاصبهانی        | مقائل الطالبيين               |
| ran »       | للبلاذرى                    | فتوح البلدان                  |
| » »         | لعبيد الله بن حسان          | الفصولالمختارة                |
| طبع مصر     | منسوب للجاحظ.               | الحنين إلى الأوطان            |
| « الا متانة | » »                         | سلوةالحريف                    |
| 52A »       | لابن حجر                    | ألاصابة                       |
| » »         | للماوردى                    | الأحكام السلطانية             |
| » »         | الخضرى                      | تاريخ الائمم الاسلامية        |
| » »         | البغدادي                    | خزانة الأدب                   |
|             |                             |                               |

وهذا بخلاف مطالعات شتى فى دواوين التاريخ وأسفار الا عبار وكتب الادب ذهب عن الذاكرة عدها وإحصاؤها

## قرارس كتاب أدب الجاحظ صنعها المؤلف

عدد

ا الفهرس الأول بائسماء أعلام الرجال والنساء

« الثانى « السكتب والأسفار

« الثالث « الشعوب والأجناس والفرق والأشياء

« الرابع « البلدان والأماكن والبقاع

« الخامس فى التراجم والتعليقات والحواشى

« السادس فى فصول السكتاب ومواده

#### الفهرسي الاول في أعلام الرجال والنساء

ابن الزيات \_ محمد بن عيد الملك الزيات ابن زيدون ۱۹۹ ابن سناء الملك \_ السعيد هية الله \_ أبو القاسم بن الرشيد ١٣١ ابن سينا \_ أبو على الحسين ابن عبد الله ١٨ ابن شيبة العلوى ٧٧ ابن قتبية \_عبدالله بن مملم \_ أبو محمده ؛ و١١ ووه 1. 19040040019 ابن المدبر\_ابراهيم\_احمد\_ ابن المعتز \_ عبد الله بن المعتز ابن مقسم \_ محمد بن الحسن العطار \_ أبو بكر ٥٧ ابن مندویه الاصفهانی ـ أبوعلى \_ احمد بن عبد الرحمن ابن ناعمة الحمص \_ عبد المسيح بن عبد الله الحمصي 10915 ابن النديم \_ أبو الفرج \_ محمد بن اسحق ۱۸ و ۱ و ۴ و ۴ ٤ 1419

ابن بطلان ۱۸۷ و۱۸۸ ابن التلميذ الطيب ٧٢ ابن تيمية \_ احمد بي عبد الحليم الحراني ٢٥ ابن الجصاص الجوهري ١٥٦ ابن حزم الانداسي \_ على ابن احمد بن سعید \_ ابو محد ١٠٧٥ و ، ١ وه ١ ١ و ١ ٠ ١ ان حدون النديم ١٨٨ ابن الحنفية \_ أبوالقاسم \_ محد بن على ١٩ و ٩٩ ابن خلدون ١٢٦ ابن خلکان \_ احمد بن ابراهيم ٢٠ ابن درید الازدی \_ محد ابن الحسن أبوبكر ٧٦ ابن الراوندى \_ أبوالحسين أحمدين يحيي ١٠٧و١٠٨ 14166-16.216121 ابن رشد \_ أبو الوليد \_ محدبن احد ١٨ ابن رضوان الطيب المصرى ابن الرومي ١٥١ و٥٥ او١٨٨

الآمدى \_أبوالقاسم\_الحسن ابن اياس ٧٩ الشيخ ابراهم الاعدب ١٥، ابراهم الحليل عليه السلام 170910. ابراهم بنرباح\_أبوإحق ١٨٣ و١٨٢ ابراهيم بن سيار \_ النظام\_ ابواسحق ۱۷ و۲۴و۲۸ 13037677641 ابراهم بن العباس الصولى ٢٢ ٣٣و ١٣٤٥ ٥ و١٣١ ابراهم الفزارى المنجم ٢١ ابراهيم بن محمود١٧١و١٧١ ابراهم بن المدبر ١١٧ و١٩٥ ابراهيم بك المويلحي ١٤٢ ابن أى أصيعة ١٨٧و١١٨ ابن أبي الدلهاب \_ محمد بن عد الله ۲۹ ابن أبي الذيال المحدث ١٧١ ابن أبي نجيح المحدث ١٥١ ابن الاخشاد \_ أبو بكر \_ أحمد بن على الاخشيدي ابن اسحق \_ محمدبن اسحق صاحب السيرة أبن الاعرابي ٧٦

أبوالحسين عبد الرحيم بن عد\_ الخاط ١٠٧ 1.166.16121 أبوحنيفة الدينوري - احمد ابن داود ۲۲و۲۲ أبو حنيفة النعان بن ثابت الامام ٢٨و٠٥و١٦ و٢٩ 1.49 1 .. ابوحمان التوحمدي ١٨و٨٥ Vr9 779709719099 أبوخراش الهذلي ٢٠٦ أبو خلف \_ سلامبن يزيد الأندلسي ٧٠ أبوالربيع الغنوى ١٦٢ أبور كريا\_ يحيى بنزياد\_ أبوزيد.أحمدين سهل البلخي 116126126211 أبوزيد \_ سعيد بن أوس الانصارى ٢٨ أبو سعيد \_ الحسن بن عد الله \_ السرافي ٢١ و٢٦ أبوسعيد . عبدالملك بن قريب \_ Kons أبو سلمان المنطقي ٦٦ أبو شراعة القيسي ٢٤و١١٩ أبو شعيب القلال 4.7 أبو الصواعق ١٥٧ 194 أبوطاهر

سيار العبقسي يموت بن المزرع أبوالجارود زيادبن المنذر العبدي أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى أبوجعفر محمدبن عبدالله الاسكافي ١٣٥ أبوجعفر المنصور ٢١و٢٧ أبوجعفر بنالبهلول القاضي 145 ابو حامد \_ محمد بن محمد الطوسي \_الغزالي أبوحذيفة بنعشة الانصارى 1.4 أبوحديفة واصلبن عطاء أبوحرب ١٦٩ أبوالحسن\_سعيد بن مسعدة \_ الاعضش ١١٠و١١ أبوالحسن على بن اسماعيل الاشعرى ١٠٧٩٨ أبوالحسن البديهي ١٩٩ أبوالحسن البرمكي ١٨٤ أبوالحسن \_ على بن عيسى الرماني أبو الحسن المدائني \_ على ابن محمد ١٣٠ أبوالحسين \_ أحمدبن فارس أروالحسين \_ أحمدين يحي \_ ابن الراوندي

710 المين وهيلي ابوأحد\_طلحة بن المتوكل الموفق أبو اسحق \_ ابراهيم بن رباح أبواسحق\_ ابراهيم بنسيار \_ النظام أبو بكر \_ احمد بن على \_ الأخشدي ١٤و٤٧ أبو بكر احمد بن على -الخطس البغدادي ٢٠ 1179779769 أبوبكر \_ محمد بن ذكريا \_ الرازى الطيب ١٣٨ و١٤٣ أبوبكر عداللةبن أبي داود السجستاني ٢٩و٢٩ أبوبكر الصديق ٩٠ و ١٩٠ و ١٠٠ 4.161216221 أبو بكر الصولي ١٢٢ أبوبكر\_محمدبن اسحق١٧٠ أبو بكر\_ محمد بن الحسن العطار ابن مقسم أبوبكر\_محمدين الحسن \_ ابن دريد الأزدى أبو بكر \_ محمد بن الطيب \_ الماقلاني اليو بكر \_ محمد بن العباس \_الخوارزمي ٩٩و١٩٩ أبوبكر محمد بن موسى بن

أبو قرة \_ أبوعلى بن أبي قرة د ١٥و٨٧ أبو القلمس . عمروبن قلع الفقيمي الكناني ١٠و١١ أبوكير الهذلي ١٣ أبوكر عة البصرى ٩٨٥ أبو لؤلؤة . فمروز ٢١٠ أبو محمد \_ عبد الله بن حمود الزيدى الأندلسي ٦٦ أبومحمد \_ عبدالله بن مسلم \_ ابن قتسة أبو محمد \_ على بن احمدبن سعيد\_ابن حزم الانداسي أبومحلم محمدبن سعدالسعدى الشيباني ٥٨. أبو مرثد الغنوى ١٦٢ أبو معاذ عد الله النخوى 1919119 أبو منصور . عبد القاهر ابن طاهر البغدادي 147918.11614 18891819179171 أبو منصور محمد بن احمد الأزهرى ٥٣ أبو موسى الأشعرى ٩٨ أبو النجم \_هلال الأناري ANV

أبو الفتح \_ محمد بن عبد الكريم \_ الشهرستاني 1.791.791.0 أبوالفرج\_محمد بن إسحاق البغدادي \_ ابن النديم أبو الفرج . نجاح بن سلمة 3710971011011 أبوالفضل\_احد بنالحسين - بديع الزمان الهمذاني 199902904 أبو الفضل بن العميد\_ ١١٥٥٥و٢٥و١٢و٩٢ أبو القاسم الاسكافي ٧٦ أبو القاسم البلخى عبدالله ابن أحمد بن محمود \_ الكعى ١٤ و١٨ و١٤ أبو القاسم الحريري ١٩٩ أبوالقاسم الحسن بن بشر الأمدى ١٨ أبو القاسم بن الرشيد\_ ابن سناء الملك السعيد همة الله أبو القاسم السيرافي ٢٨ و٢٩ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله\_السهيلي الانداسي أبو القاسم محمد بن على \_\_ ابن الحنفية أبو القاسم \_ محمود بنعزيز العارضي \_ الجاحظ الثاني

أبو العباس احمد بن يحيى – ثعلب ۱۵۷٫۵۳ أبوالعباس السفاح ٢١ أبوالماس محمدبن يزيد 1 Lnc 197971 أبو عد الله بن أبي بكر \_ الزبيرين بكار أبوعبد الله \_ محمد بن عمرو \_ الجماز أبو عبيدة معمر بن المثنى 11077011 أبو العتاهية ٢٤و٧٤ أبو عثمان \_عمرو بن بحر\_ الحاحظ أبو عثمان المازني ١١ أبوعلى بن أبى قرة مأبوقرة أبو على الجبائي ٩٨ أبوعلى الحسين بن عبدالله \_\_ إبن سننا ابوعلى احمدين الرحن \_ إبن مندويه الاصفهاني ابو على \_ عبد الرحم البيساني\_القاضي الفاضل ابو على القالى ١٢٦ أبو عمير بن الحباب ١٢ ابو عيسى الوراق \_ محمد ابن هرون أبو العيناء . محمد بن القاسم المامى ٧٧ و ٧٧ و ٨٩ و ٨٧ 111011161116

أرسطو ۲۲و ۷۷و ۸۲و ۸۰ 11191509 أسامة بنزيدبن حارثة ١٢٢ اسحق بن ابرهم الموصلي ١٣١ الاسكافي. أبوجعفر محمد بن عبد الله اسماعيل بن اراهيم عليه 170 السلام اسماعمل باشا الخديوي ١٤٢ اسماعيل بن بلبل ١٨٨٠ اساعيل بنعلى أبوسهل ١٥٧ إسماعيل بن غزوان ٢١ الاسوارى عمرو بن قائد أشجع السلمي الشاعر ١١١ الاشعرى \_ أبو الحسن \_ على بن اسماعيل الأصمعي \_ ابو سعيد \_ عبد الملك بن قريب ٩٢ -17791779 أعشى باهلة أفلاطون ١٣٩٥٥١ أقليدس الصورى ٨٤ اللاحني 115 أم أيمن - بركة 177 ام رسول الله 177 أمية بن أبي الصلت 01900 أمية بن قلع القفيمي 19 أمين الدولة ابن غزال 114 ا اردشير بن بابك ٢٣و١٥٠ الامين العباسي \* 479 YF

احد بن عبد الحليم \_ ابن تسمية الحراني أحمد بن عبد الرحمن \_\_ أبو على - بن مندويه الاصفهاني أحمد بن عبد الوهاب ١٢٧ 1999 أحمدبن على - تقى الدين -المقريزي أجمدبن على \_ أبو بكر \_ الاخشيدي أحمدبن على \_ أبو بكر \_ الخطب البغدادي أحمدبن فارس \_ أبوالحسين الشيخ احمدماضي ١٧٧ أحمدبن محمدبن عمر سشهاب الدين \_الخفاحي أحمدبن المدبر أحمد بن هلال الأساري احد بن یحی \_ ابوالحسین - ابن الراوندي أحمدبن يحى أبوالعباس ثعلب الاخشيدي \_ أبو بكر \_ أحمد بن على الأخفش \_ أبو الحسن \_ أمين افندى الخانجي سعيد بن مسعدة

أبونصر محمد بن طرخان \_ الفارابى أبو نواس ۲۰۶۰۲۰ أبو هاشم بن الجبائي ٤١ أبوهاشم \_ عبدالله بن محمد ابن الحنفية ٩٦ أبو الهذيل العلاف ١٧ و٢٣ 1.4979 أبو هريرة أبوهفان البصرى \_ عندالله ابن احد المزمى ٢٩و٥٧ أبو الوليد\_محمد بن احمد\_ أبن رشد أبو يعقوب الخريمي الشاعر 111 ابويعلى احمدبن طاهر ١٥٤ أبو يوسف القاضي صاحب ابي حنيفه YA أحدبن إبراهيم ابن خلكان أحمد بن أبي دؤاد ٣٣٠ ١١٠ ١١١و١١١ و١٢٠ و١٨٠ 7. V91110 11T أحمدبن الحسين أبوالفضل بديع الزمان الهمذاني احمد بن داود \_ أبوحنفة الدينوري أحمد زكى باشا المعوه ١٤ احمد بن سهل \_ أبو زيد البلخي\_جاحظ.خراسان أحمد بن طاهر \_ أبو يعلى

الحاحظ الذي \_ أبو حمان التوحدى \_ أبوالفضل ابن العميد \_أبوالقاسم محمود بنءزيز العارضي حاحظ خراسان\_ أبو زيد احمد بن سهل الملخي حالينوس حبرائيل بن بختيشوع ٨٥ جلال الدين عبد الرحمن السوطي الحماز \_ أبوعمدالله \_ محمدين عمرو ٦ ١٨١٥ و١٨١ و١٨١ 117 جنادة بن عوف الفقيمي أبو alas جهم بن صفوان الترمذي١٠١ حاجز بن عوف الازدى ١٣ الحارث بن أسد المحاسى ١٥٣ الحاكم المحدث حيب بنفهر بز عدديشوع الحجاج بن محمد بن حماد lie who 49 الحجاج بن يوسف ١٥و٣٣ 175994 حذيفة بن بدرالفزاري١٦٤ حذيفةن عبد بن فقم \_ القامس

و : ١ و ١٦ و ١٦ و ١٦ و ١٦ و ١٦ و ١٦ و ٥ ٣٩ و ٢٧ و ٢٨ و ٣٩ ٠ ١ و٢ ١ و١٤ و١٤ و٥١ و ۲ ځو ۷ ځو ۸ ځو ۹ ځو ۰ ه 10 ,000 ,000 ,000 01 ۲۰و۷ه و ۱۸ و ۹۹ و ۲۰ عُدوه و و ١٦ و ١٧ و ١٨ Vrg VYg V1g V.979 ٤٧وه٧ و٢٧ و٧٧ و٨٧ ۹۷و ۸۰ و ۸۱ و ۵۸ و ۸۷ ١٠٥٩ ١٠٤ و١٠٣ و١٠٥ 1.99 1.191.791.7 1179 1179111911. 1110011001116 ١٢٤ و ١٢١ و ١٢١ و ١٢٤ 18.9171e171e.11 الاوما وعا وما 12.9 18991819187 12/001/07/18/09/27 1000 1040164016001 10901010109007 ٠١١و١٦١و١٦١ و١٦١ ١٧١و١٧٢ و١٧٢ و١٧١ ١٨٠٥ ١٧٩ و١٧١ و١٨٦ 11107110011 0511 ۱۸۷ و ۱۸۸ و ۱۸۹ و 191919191919191 ه ۱۹ و ۱۹ و ۱۹۷ و ۱۹۸ ٢٠١و٢٠٢٥ و٢٠٦ Y. 19

أنس بن مالك الصحابي ٢٤ أنس بن مدرك الخنعمي ١٢ أيمن بن عسد الانصاري ١٢٢ بأغر التركي 17 الماقلاني \_ أبوبكر \_ محمد ابن الطب ١٥ وه ٥ و ٥ و ٥ م 1119 المحترى الشاعر ٧٦ و١٨٨٨ بركة \_ أم أين بره بنت أدبن طابخة ٧٩ بره بنت مر بن أدبن طابخة V9 9 VA 117 الشار بن برد بطليموس صاحب المجسطي ٢٢ اللخي - أبو القاسم -عدالله بوزاحدبوز محود الكعي مبقراط وابو الطب MY 50 وتأبط شرا\_ثابت بن جابر١٣ تقى الدين احمد بن على \_ المقريزي ثابت بن جابر ـ تأبط شرا عابت بن قرة الصابي الحراني 12977970977 تعلب \_ أبو العاس \_ احمد ابن یحی الجاحظ ١ و ٥ و ٩ و ١ و ١ و ١ و ١ ١ 779 7.9 1V9109129

79 TY 9 T7 9 T8 9.

الخطب البغدادي \_ أبوبكر إزهبربن أي سلمي الشاعر ١٠٠٠ زياد بن الاصفر ٩٣ زياد بن النذر العدى \_ أبو الحارود زید بن حارثة ۱۲۲ زيدبن على زين العابدين ه٩ سالمن معقل مولى أى حذيفة 1.107.1 سمان وائل السدرى ١٧٤ و١٧٤ السرى بن عبد ويه ٢٩ سعد بن أبي وقاص ٢١ سعمد بن أوس \_ أبو زيد الانصاري سعيد بن التلميذ سعيدبن مسعده \_ أبوالحسن الأخفش السعيدهية الله - أبو القاسم ابن الرشيد \_ ابن سناء الملك سقراط 17910 سلامة سلمين عمروالخامسر الشاعر \$ V 9 \$ 7 سلمويه الطيب 111 السلك بن السلكة سلمان بن داود عليه السلام سلمان بن عبد الملك ١٦٣

احد بن على الخفاجي\_ احمدين محمد روز عمر \_ شهاب الدين خفاف بن ندبة ٢١ الخليل بن احمد ٥٩ و ٢٠ و ١٨ 1119 خلیل بن أیبك \_ صلاح ١٨ الدين الصفدى خوارزم شاه الخوارزمي \_ أبو بكر \_ محمد بن العماس الخماط \_ عبد الرحم بن محمد\_أبوالحسين داود بن عمر بن همرة ١٤ داود الذي عليه الشلام ١٢٢ دعيل بن على الخزاعي ٣٣ و٣٦ ذكرويه القرمطي ١٥٨ ذوالرئاستين - الفصل بن سهل الرازي الطيب \_ أبوبكر محمد بن زكريا الرماني \_ أبو الحسن على ٧٣ ابن عيسي الزبربن بكار\_ أبوعدالله ابن أبي بكر ٧٨ . زبيبه أم عندة 17 زفربن الحارث 14 111; الزمخشري

الحسن بن عبد الله \_ أبو سعيد\_ السيرافي الحسن بن بشر \_ أبو القاسم \_ 1 Vals الحسن المصرى ٢٢و٤٢و٥٢ ۹۲ و ۹۶ و ۹۰ و ۹۲ و ۹۷ الحسن بن خلاد القاضي. أبو محمد الحسن بن سهل ۲۹ و۸۳ الحسن بن على أبي طالب١٢٠ الحسن بن عمر والنجير مي. أبو الحسن بن محمد الانباري ، الدار قطني ه ٤٠ 1 vy de 91 الحسن بن موسى النحمي ١٣٥ الشيخ حسن الهواري ١٧٧ الحسن بن وهب ۱۱۳ الحسين بن عبد الله \_ أبو على \_ ابن سينا الحسين على من أبي طالب 177 حفني بك ناصف V9 حمزة بن عبد المطلب ١٦٢ حنينبن اسحق العادى ٨٤ خاقان أبو الفتح ٢٠ خالد بن رمك ٢٣ خالدبن عبد الملك المروزي المنحم

منصور الغدادى عدد اللطيف بن وسف الغدادي الطيب ١٣١ عد الله من إباض ٩٣ عمد الله بن ابي اسيحق الحضرمي . أبو بحر ٦٤ عبداللة بن الى داودالسحستاني. \_ أبو بكر عبد الله بن احمد المهزمي\_ أبو هفان البصري عبد الله بن أحمد بن محمود \_ أبو القامم البلخي الكعبي عبدالله ابن خازم السلمي ٢٠ عبد الله بن حمود الزبيدي \_أبو محمد الاندلسي عبد الله بن الزبير ٩٢ عداللة بن طاهر و١٩٩ و١٩١ عبد الله بن عباس ٩ ١ و ١٢٤ عبد الله بن محمد بن الحنفية \_ أبو هاشم عد الله بن مسعودالصحابي 1.24 عبد الله بن مسلم \_ ابو محمد \_ إن قتية عبد الله بن العتر ١٥٤ و 100 9 107 9 100 عبد الله بن المقفع. روز به 10954 عبدالمسيح بن عبدالله الممصى - ابن ناعمة الممصي

انبك \_ الصفدى ٦٦ و ۱٤۱ و ۱٤۱ صول تكين الشيخ طاهر الجزائري ١٥٣ طاهر بن الحسين ٢٣ و١٨٩ طغيان جارية ال حعفر ٤٧ طلحة \_ أبوأحد \_ الموفق ابن المتوكل عائشة أم المؤمنين ٤٨ و ٤٩ عاتكة بنت يزيد بن معاوية 17. عامر بن عبد قاس ١٤ عاد بنحذيفة الفقيمي ١٠ 1779 171 971 العاسين سعدالجوهري ١٤ العماس بن عمد المطلب 1761716221 العباس بن الوليد ١٦٣ السلطان عبد الحمد ١٤٢ عبدالرحمن بنعبدالله\_أبو القامع \_ السويلي الانداسي عبد الرحيم البيساني \_ أبو على \_ القاضي الفاضل عد الرحيم بن محمد أبو الحسين الخياط عبد الصمد بن المعذل ٢٦ و ۲۷ و ۱۸۱ و ۱۹۶ عبد العزيز بن مروان ١٢٢ عبد القاهر بنطاهر \_ أبو

سلام بن يزيد \_ أبوخلف الاندلي سنان الخصى ٤٨ سهل بن هرون ٥٣و٧٩و٣٤ 229 السهيلي الاندلس \_ أبو القاسم \_ عبد الرحمن ابن عد الله ٨٨ السيد الحميري الشاعر ١٦٨ السيد بن على المرصفي ٢٩ السرافي \_ أبو سعيد \_ الحسن بن عبد الله سیف بن ذی یزن ۹۷ الشافعي \_ محمد بن ادريس شماية المحدث ١٥١ شجاع أم المتوكل ٢١ شمس الدين \_ محمد بن ابراهیم بن ساعد 188 (Similar الشنفرى الأزدى شهاب الدين \_ أحمد بن محمد بن عمر \_الخفاحي ۱۱۹ و ۱۲۹ و ۱۳۹ الشهر ستاني \_ أبو الفتح \_ محمد بن عبد الكريم الصالح بن العادل الأيوى ١٨٧ صالح بن هلالالانباري١١٧ صلاح الدين الايوبي . السلطان ٥٧ صلاح الدين \_ خليل بن

عمرو بن معديكرب 17 عمر وبن محى بن همة 17 عمير بن اي عمير 17 عنبرة بنشدادالمسي عوف بن أمية الفقيمي ١٠ عوف بس محلم الخزاعي ١٨٩ 1919 عياض نغنم 191 عيسى بن على العباسي ٤٣ الغزالي \_ أبو حامد \_ محدبن محمد الطوني ١٢ الغوري سلطان مصر ٧٩ الفارابي \_ أو نصر محمد بن طرخان ۸۱ فاطمة الزهر اءبنت رسول الله الفتح بن خاقان ٠ و٢٣ و٢١ ١١٤١و١١١ و٩٤١و١٥١ 191040101 فتى العسكر \_محمد بن منصور ان زیاد الفراء \_ أبو زكر بالحي بن زیاد ۲۴ و ۱۹۲ الفرزدق الشاعر 7 8 101 فرعون ١٧ و٢٣ و ٩٤ و ٩٩ و ٩٦ فرقد س يعقوب السيخي ١٤ فزارة جد الجاحظ ١١٥١٠ 189 الفضل بن سهل فوالرياستين

على بن عيسى \_ . أبو الحسن على من محمد \_ أبو الحسن المدائني على ني يحى المنجم النديم \_ ابو الحسن ٢١و٧٥و٨٥ الشيخ على يوسف صاحب 1 77 المؤيد عمر بن الخطاب ١٠ و١٢ 100970977971970 ٢٠١و١٠٢ و١٢١ 1919177 عمر بن عبد العزيز ١٢ و١٢٢ 1749.17. عمروبن بحر\_ الحاحظ\_ ابو عثمان عمروبن الحمق الخزاعي ١٧ عمروبن حممة الدوسي ١٦ عمروبن سعيد الأكبر ١٦ عمروبن سيدالاشدق ١٦ عمرو بن الشريد ١٦ عمرو بن العاص عمروبن عبدمناف - هاشم عمر وبن عبدود العامري ١٦ عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة و۱۰۹و۱۰۱و ۱۰۴و۱۰۱ عمروبن قائد الاسواري ١٧ عمروبن قلع الفقيمي الكناني \_ أبو القلمس

عدالملك من قريب \_ أبو mark \_ Il ansay عبد الملك بن مروان ٩٢ 1779177 عدان الخوى \_ أبو معاذ عبيد الخزرجي الانصاري عد الكلابي ١٥٥٥١ عبيد بن حسان صاحب الفصول المختارة ١٣٢ عدديشوع \_حدب سفريز عتمة بن غزوان الصحابي ٢٠ عثمان بن عفان ۱۲۰ و۱۲۱ 144 , عدى بن أرطاة ١٦٣ عضد الدولة بن يويه ١٥٠ على بن أبي طالب١١ و٢ ١ و ٩ ۹۸ و۱۲۰ و۱۲۰ و۱۲۱ ١٣٤ و١٢٨ و١٣٤ 1949174918.9170 على بن أحد بن سعيد \_ أبو محمد \_ ابن حزم الأندلسي على بن اسماعيل \_ أبوالحسن \_ الاشعرى على بن عبيدة الريحاني ٧٧ 14.9719 على بن عيسى الاسطر لابي المنحم ٢١

١٩١و١٩١ و١٩٤ عمد بن زكريا \_ أبوبكر الرازي الطيب محمد ابن العباس \_أبوبكر\_ الخوارزمى ١٦١ محمد بن عبد الكريم \_ أبو الفتح \_ الشهر ستاني محمدين عبداللهبن أبي الدلهاب محمد بن عبد الله - أبوجعفر -الاسكافي محمد بن عبد الملك الزيات 110,110,000 و ۱۷۱و ۱۲۱و ۱۷۱ محمد بن على بن عبد الله بن عاس ٩٦ مخد بن على العبدى الخراساني 17071 محمد بن القاسم المامي -أبوالمناء محمد بن المدير 111 محمد بن منصور بن زیاد فتى العسكر ١١١ محمد بن موسى بن سيار . أبو بكر. يموت بن المزرع محدبك المويلحي ٧٨ و٧٩ و ٩٠ و ١٠٩ و ١٠٩ محمد بن محمد الطوسي -أبو حامد\_ الغزالي و١٤١٩ و١٦١ و١٦١ محدين عمر \_ أبوعبد الله \_\_ الحماز

محاهد المحدث 101 محد بن ابراهم ۱۹۹ و ۱۹۰ محمدبن ابراهم بن ساعد\_ شمس الدين الانصاري الشيخ محمد عبده ٥٣ محد ن احمد \_ أبو الوليد \_ ابن وشد محمد بن ادريس الشافعي ٢٧ 1..90. مخمدبن اسحق \_ أبو الفرج - بن النديم محمد بن اسحق \_ أبو بكر مخدين اسحق صاحب السيرة 44 محمد من الحسن العطار\_ أو بدر \_ ابن مقسم محمد بن الحسن\_ أبو بكر\_ ابن دريد الازدى محمد راغب الطباخ الحلي 104988 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٤و٥٥ و٢٤ و٧٤ و٨٤ و٩٥ و١٥ 172917191719119 7.19

فشاغورس 17 القاضي أبو يوسف صاحب متى بن يونس المنطقي ٦١ أبي حنيفة القاضي الفاضل \_أبوعلى -عبد الرحيم البيساني T. 7 9 VO قتادة بن دعامة السدوسي \_ أبو الخطاب ١٣و٩٧ قشم بن جعفر بن سلیان ٤٧ قلع بن عباد الفقيمي ١٠ القلمس \_ حذيقة بن عمد بن فقيم الكسائي 177 کسری الكمى \_ أبو القاسم \_عبد اللهبن أحمدبن محمود الملخى المأمون العباسي ٢٣و٣٣و٥٥ الدكتور محمدبدر ١٠٥ و ۲۲ و ۲۷ و ۸۶ و ۸۵ و ۱۲۲ و ۱۳۳ و ۱۸۹ ماردة أم المقصم ١٦٥ مالك بن أسماء الفزاري٧٥ المرد\_ أبوالعاس\_محمد این بزید ۲۹ و ۱۹۳ المتوكل على الله العماسي ٣٠ و ۳۱ و ۳۳و ۷۷ و ۷۳ و ع ۱۱۲۹ ۱۱۳۹ ۸٤ ۱٤٦ و ۱٥١ و ١٥٩ و ١٦١ و١٨٧ و ١٨١

01 و ۲۷ و ۱۸۸ : ورالدین بك مصطفی ۱۳۲ 1499 هاجر أم اسماعيل 170 هاشم بن عبدمناف. عمرو 17 ١٥٦ هرون الرشيد ٢٨ و٣٣ و١٨٨ ٧٢ هشام بن عقبة ٤٠ هلالانباري \_ أبو انتجم ١٢ هام بن مطرف العقلي ١٢ المهلب بن أبي صفرة ٩٦ و ١٦٣ الواثق العباسي ١٦ و٣٣ موسی بن سیار الاسواری ۱۰ م و ۹۷ و ۱۰۱ و ۱۰۳ و ۱۰۱ ٧٧و١٥ وكيع بن الدورقية 14 الوليد بن عبد الملك ١٦٣ وهبان الفراخ 17 94 وهبين منه ٣٣ ياقوت الرومي ١٩ و٤٤ و ۲۲ و ۲۷ و ۲۸-140 9 117 4 9 101 9 120 9 یحی بن زیاد \_ أبو زكريا \_ الفراء يزيد بن أبي سفيان ١٢٠ يزيد بن عبد الملك ١٦٠ 171 9 171

المعتمد على الله العمامي ٧٥ نوح عليه السلام معمر بن الاشعث ١٣١ المغيرة بن شعبة ٢١ مقاتل بن سلمان الخراساني الازدى ١... المقتدر العماسي المقتفي المكتني العامي منتشر بن وهب المنتصر العمامي ٢١و١٤ هندين أسماء الفزاري ١٢ المهدى العياسي ١٠٣ هندينت أسماء الفزارية ٧٥ موسى عليه السلام ١٥١٠ و ١٥١ و اصل بن عطاء ١٣ و ١٩ و ٥٥ الموفق طلحة بن أحدبن ورقاء المحدت المتوكل مؤنس الخادم القائد ١٥٧ المويلحي \_ ابراهم بك \_ محمد بك میمون بن هرون انافع بن الأزرق الحنفي ٩٢ نجاح بن سلمة \_ أبوالفرج و ١٧ و ٩٨ و ١٢٠ اندبة أم خفاف السلمي ١٢ النضربن كنانة ١١٩ و ١٧٩ و ١١٩ النظام \_ ابراهم بنسيار \_ و ۱۱۷ و ۱۲۵ النعما نبن ثابت . أبو حنيفة

محمدين الطب \_ أبوبكر \_ | المعتضد العباسي ٤٠ و ١١٧ | نونخت المنجم الياقلاني . محمد بن هرون . أبوعسى الوراق محمدبن يزيد . أبوالعماس \_ محمود بن عزيز العارضي . أبو القاسم ۱۸ محى الدين بن العربي ١٥٥ محيصة بن مسعود الصحابي مرحليوث الأنجلسي ١٩ مروان بن الحكم ١٢٢و١٢ مزبد المدنى . أبو اسحق ٦٤ المستعبن بالله ١٩٤ المسعودي المؤرخ ٢٢ و٢٤ ٥٩ و ١١٦ و ١٢١ و ١٢٢ 6371602161216321 18.91419 مسلمة من عدد الملك ١٦٣ مسلمة الكذاب 1.4 مصعب بن الزبير 14. مصعب بن زريق 19. مطر بن اوفی ۱۳ معاوية بن ابي سفيان ١٢ نجدة بن عامر الحنفي ١٢٢ و ١٢١ و 198 المعتصم العباسي ٠٠ و ٣٠ أبو اسحق

| يوحنا بن البطريق ٨٩و٥٥ | يعقوب بن اسحق الكندي   | بزيد بن محمد المهلبي ١٩٤                          |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| و۸۷                    | الفيلسوف ١٢٦           | يزيد بن المهاب ۲۲ و ۱۹۳<br>يزيد بن هرون . أبوخالد |
| يوحنابن ماسويه ١٨٨     | يموت بن المزرع ١١ و ٤٧ | يزيد بن هرون . أبوخالد                            |
| يوشع بن نون زعيم يهود  | 1910 111 0 1710        | 44                                                |
| خيبر ١٢١               | 9 9                    |                                                   |



#### الفرورسي الثابي في أسماء الكتب والأسفار

اكتاب أخلاق الامم. لا ين زيد كتاب أصحاب الالهام. الجاحظ ١١٩ كتاب الأصنام. للجاحظ ١١٩ كتاب أصول الفتياو الاحكام. الجاحظ ١٢٠ كتاب الاعتزال وفضله. للجاحظ ١٣٧٩١٢٠ كتاب إعجاز القرآن الماقلاني 07 9 08 كتاب أفعال الطمائع للجاحظ 14. كتاب افتحار الشتاء والصف. الجاحظ ١٢٠ كتاب أقسام العلوم. لأبي زيد كتاب أقسام فضول الصناعات ومراتب التجارات. الم الحاحظ كتاب أقليدس ٢٢ كتاب الامالي. لابن الاعرابي كتاب الأمالي والذيل والنوادر اللقالي ١٢٦ كتاب الامامة على مذهب الشيعة. للجاحظ ١٢٠ 1719

الملحى كتاب أخلاق الشطار. للجاحظ ١١٨ للحاحظ ١١٧ كتاب أخلاق الفتيان وفضائل أهل المطالة. الحاحظ ١١١١و٠٥١ كتار أخلاق الملوك للجاحظ 111 كتاب الاخوان . للجاحظ 114 كتاب أدب الكاتب . لابن قتلية 177 كتاب الأرتماطيقي ٢٢ كتاب الاستبدادو المشاورة في الحرب الحاحظ ١١٨ كتاب استطالة الفهم. للحاحظ كتاب الاستطاعة وخلق الأفعال الجاحظ ١١٨ كتاب الأسد والذئب. للجاحظ ١١٩ رسالة في استنجاز الوعد. الحاحظ ١١٩

كتاب آلابراهيم بن المدبر في الماتمة الجاحظ١١٧ كتاب اى القرآن الجاحظ ١١٧ رسالة إلى أبى الجموجوابه. كتاب الابل.نسب للجاحظ 120922 رسالة إثم السكر . للجاحظ١١٧ كتاب إحالة القدرة على الظلم. المحاحظ كتاب الاحتجاج لنظم القرآن. الجاحظ ٥٥و٥٥و١٠١ 11191.99 كتاب أحدوثة العالم. للحاحظ 111 كتاب الأخبار وإثبات النبوة. الجاحظ ١١١٩١١١ كتاب الأخماروكيف تصح -كتاب الأخبار واثبات النبوة كتاب إختصاركتاب الحيوان. للنغدادي ١٣١ كتاب اختمار السيرة . لاعى زيد البلخي ١٧ كتاب الاعظار والمراثف والصناعات للحاحظ ١٨١ كتاب الاصابة الابن حجر ٤٨

كتاب البستان للفتح بن خاقان ا تفسير القرآن لمقاتل بن سلمان كتاب تفضيل صناعة الكلام. Une 1 4 9 0 9 17 1 9 37 1 كتاب تفضيل صنعة الكلام كتاب تفضيل صناعة الكلام كتاب التفكر والاعتمار . للجاحظ ١٢٨ كتاب تقريظ الجاحظ. لابي حيان التوحيدي ٢١ كتاب التمثيل وللحاحظ ١٢٨ كتاب التنبه والاشراف. the Use CS كتاب تنسه الملوك والمكايد. منسوب للحاحظ ٤٤ 1049 لأبن قتيبة ١٥٥ كتاب التهذيب في اللغة. للازهري ٥٣ كتاب التوحيد. للخليل ٦٠ 1799174 ١٩١٥ - ١٩٩ جريدة الآداب الشيخ على كتاب تصحيح الاخبار \_ يوسف ١٧٧ كتاب الاخبار واثبات جريدة أبوزيد. للمويلحي 124 77917

رسالة بصيرة غنام . للجاحظ 140944 كتاب البلدان. للجاحظ 140 9 145 كتاب السان والتدمن عوه و ٣٣ و۹۳۷۰و ۱۶و۰۷ و ۲۷ 14791409109 رسالة بمان مذاهب الشعة. المجاحظ ١٢٧٩١٢٠ تاريخ بفداد . للخطيب الغدادي ۲۶۶۲۰ تاريخ المعتزلة.للكعبي ١٤ كتاب التاج. منسوب للجاحظ 13603166316201 كتاب تأو المختلف الحديث. كتاب تحصين الأموال. الجاحظ ١٢٧ رسالة التربيع التدوير أثلاث رسائل للحاحظ ١٣٢ الجاحظ ٢٩ و ٧٠ ١٢٧٥ النبوة كتاب الايقاع وتراكيب كتاب تصويب على في تحكيم جريدة الانباه للمويلحي ١٤٢ الاصوات المخليل . الحكمين الجاحظ ١٢٧ حريدة السياسة الاسبوعية كتاب البخلاه الجاحظ ١٢٥ كتاب التفاح المجاحظ ١٢٨

كتاب امامة معاويةبن أبي سفيان . للجاحظ ١٢٠ كتاب إمامة ولد العاس. للجاحظ ١٣٤١١٢١ رسالة في امتحان عقول الأولياء للجاحظ ١٢٤ كتاب الامثال للجاحظ ١٢٤ كتاب الأمصار. للجاحظ 148909 كتاب الأمل والمأمول. للجاحظ ١٢٤ كتاب أمهات الاولاد. الجاحظ ١٧٤ كتاب أمير المؤمنين معاويه ابن أبي سفيان في الانتصاف من على بن أى طالب وشعته الرافضة. الجاحظ ١٢١ كتاب الانتصار. للخياط 14491.4 كتاب الانس والسلوة. الحاحظ ١٢٥ كتاب الانواء . لاى حنفة الدينورى ٦٧ كتاب الأوفاق والرياضات. الجاحظ ١٢٥

إديوان الأدب. للشهاب الخفاحيي ١١٩ ديوان شعر السديع الهمذاني ٤٧ كتاب ذكر مابين الزيدية والرافضة. للجاحظ ١٣٢ رسالة في ذم أخلاق الكتاب. للجاحظ ١٣٢ كتاب في ذم الزنا. رسالة في ذم النبيذ المجاحظ 144 رسالة في ذم الوراقة. الجاحظ ١٣٢ كتاب الرد على من ألحد للجاحظ ١٣١ في كتاب الله. للحاحظ١٣٢ كتاب خلق القرآن. رسالة في الرد على الجهمية. الحاحظ ١٣٢ كتاب الرد على من زعم أن الانسان جزء لايتحز أ ١٣٣ كتاب الرد على العثمانية للحاحظ ١٣٣ رسالة في الردعلي القولية ١٣٢ كتاب الرد على المشبهـــة. الحاحظ ١٠٨ ،١٠٦١ كتاب الرد على النصارى: الجاحظ ٢٢، ٥٥، ٢٢١ كتاب الرد على اليهود الجاحظ ١٢٣ فرض الجاحظ ١٣٢ رسائل البديع الهمذاني عم

يوسف ١٧١و١٧١ كتاب الحنيز إلى الأوطان. منسوب للحاحظ. "١٥ كتاب حيل اللصوص. المحاحظ كتاب حيل المكدين. الحاحظ ١٢٠ 14. كتاب الحيوان للجاحظ ١٣٠١ للحاحظ V9. VV.V7. 49. 44 141.14. 111.4. كتاب خبر الواحد للجاحظه ه رسالة في الخراج. للجاحظ١٣٠ كتاب خصومة الحول العور. المحاحظ ١٣١ كتاب الحبجاب ، لنجاحظ خمس رسائل الشمالي ١٣٦ شرح درة الغواص الشهاب الخفاجي كتاب دعوة الأطباء لابن بطلان كتاب الدلائل والاعتمار على الخلق والتدبير . منسوب للحاحظ ١٥٣،٤٤ كتاب دلائل النبوة الجاحظ كتاب الدلائل على أن الامامة

جريدة المؤيد . للشيخ على | رسالةالحلية الحاحظ ١٣٠ حريدة مصاح الشرق. للمويلحي ١٤٢ كتاب حمرة الملوك. للحاحظ 179 الجوائب ١٢٦ كتاب الجوابات. للحاحظ كتتاب الحيوان. لارسطو 149 كتاب جوا مات كتاب المعرفة. الجاحظ ١٢٩ كتاب الجواري. للجاحظ كتاب الجواهر المضية ٥٠ رسالة الحاسد والمحسود. الحاحظ ١٢٩ كتاب حاوت عطار المحاحظ 149 149 كتاب الحجر والنموة المجاحظ 149 كتاب الحجة في تثبت النبوة. المحاحظ ١٢٩ كتاب الحزم والعزم للجاحظ 149 كتاب حسن المحاضرة. السيوطي ٨٠ كتاب حكاية قول أصناف الزيدية. للحاحظ ١٣٠

رسائل الخوارزمي ٩٦ كتاب الصيد والجوارح اللفتح اطبقات الأطباء . لابن أفي أصدعة ١٨٧ كتاب غش الصناعات المحاحظ 127 رسالة فخر السودان على المضان للحاحظ ١٢٧ 1279 1479 كتاب العالم والحاهل المحاحظ كتاب فحر عدشمس ومخزوم. الجاحظ ١٣٦ كتاب فخرهاشم وعبدشمس. 187 Les 188 188 188 كتاب العمانية . للحاحظ رسالة في فرط حهل الكندي. 127 Les 121 كتاب العرب والعجم. كتاب الفرق بين الفرق. للفدادي ١٠٥ و١٣٠ و 1210 189 6131 كتاب فرق ما بين الحن والائنس. للجاحط ١٣٧ كتاب فرق ما بين الملاء كمة والجن الجاحظ ١٣٧ كتاب الفرق بين الني والمتني. للجاحظ ٤٧ و ١٣٧ للحاحظ ١٣٥ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ١٤ الفصول المختارة. لعسد الله بن حسان ۱۱۹ و ۱۳۳ و ۱۳۳ كتار فضحة المتزلة, لابن الراوندي ۱۲۰ و ۱۳۷ كتاب في فضل اتخاذ الكتب. الجاحظ ١٣٧

ابن خاقان كتاب طيقات المغنين. الجاحظ 141 كتاب طر از المجالس الشهاب الخفاجي ١١٩ و١١٩ ١٣٩ كتاب الطفيليين. للجاحظ١٣٤ 178 كتاب العماسية . للجاحظ 140 9 148 9 181 100 belal كتاب العرب والموالي. الحاحظ ١٣٥ كتاب المرجاز والبرصان. الجاحظ ١٣٥ رسالة في العشق والنساء. المحاحظ ١٣٥ رسالة في العفو والصفح. كتاب عله كسوف الشمس والقمر، لاب أبي قرة ٥٨ كتاب عناصر الآداب. 187 balall كتاب العين . لايخليل بن أحد ٥٩و٢٧ كتاب الصوالجة للحاحظ ١٣٤٤ كتاب عيون الأنباء في

كتاب وغمة الآمل من كتاب الكامل. للمرصفي كتابروح الحيوان . لابن سناء الملك ١٣١ كتاب الريض الانف. للسهيلي كتاب و محانة الاثلما . للشهاب الخفاجي ١١٩ كتاب الزرع والنحل. المحاحظ عم، ١٣٢ كتاب السلطان وأخلاق أهله. المحاحظ المعا كتاب سلوة الحريف بمناظرة الشتاء والخريف منسوب المجاحظ ١٥٣ كتاب السند هند ٢٢ كتاب سيبويه ١٦٦،٧٦ رسالة الشاربوالمشروب. الحاحظ أ شرح الشفاللشهاب الخفاجي 119 كتاب شفاء الغليل. للشهاب الحفاحي ١١٩ كتاب الصرحاء والهجناء. المحاحظ المعا كتاب صناعة الكلام. الجاحظ ١٣٤

عمل السلطان. للحاحظ 18. رسالة في مدح الكتاب. الحاحظ رسالة في مدح الندذ. الحاحظ رسالة في مدح الوراقة. الحاحظ مروج الذهد المسعودي ٢٤ كتاب المزاح والجد. للحاحظ كتاب المسائل الحاحظ ١٤٠ كتاب مسائل العثمانية. لاحاحظ كتاب مسائل كتاب المعرفة. الحاحظ ١٤٠ رسالة المسك والرماد -كتاب مفاخرة المسك وانرماد كتاب مسائل القرآن للحاحظ 18. كتاب المصادر في القر آن٧٦ « المضاحك. لا حاحظ ١٤١ « العاد والعاش « ١٤١ » « المعادن « معارضة الزيدية. للحاحظ 131 » المعانى . للفراء

كتاب السكلاب . للجاحظ 149 كتاب المكلام. لاحليل ٢٠ كتاب كالمة ودمنة « في الكسماء. لاحاحظ 149 شرح لامية العجم للصفدى 181 كتاب ماهنالك المو يلحي ١٤٢ « المتوسطات « مثالب العرب . لاعي عمدة « الحسطى. الطلموس AE gYY. مجموء \_ قرسائل . للجاحظ ١١٩ و ١٢ و ١٢ و ١٢ و ١٢٨ و179 و179 و179 و179 1289127912.9 كتاب المحاسن والاضداد. 100 balal eguis كتاب محاضرات الأبرار ومسامرات الاخيار الابن عر ني ٢٥١ كتاب محمدين الحسن الشداني صاحب أبي حنيفة ٢٦ كتاب المخاطبات في التوحيد. الحاحظ ١٣٩ رسالة في الكرم. للحاحظ ١٣٩ رسالة في مدح التجار وذم

كتاب فضل العلم . للجاحظ كيتاب فضل الفرس على المملاج الحاحظ ١٣٧ كيتاب فضل مابين النساء والرحال. لا يحال ط ١٣٧ آتار فضلة المعتزلة للحاحظ 1449 17. كتاب فضيلة الكلام. المحاحظ ١٣٨ كتاب الفهرست الابن النديم كتار القحار. للحاحظ ١٢٨ كتاب القحطانية والعدنانية للحاحظ 141 القراآن الكريم كتاب في القراس لاعني حنيفة الدينوري ٢٧ كتاب القضاة والولاة. للحاحظ رسالة في القلم. لا حاحظ ١٣٨١ كتاب القواد الحاحظ ١٣٩ رسالة في القيان. للحاحظ ١٣٩ كتاب الكامل الميرد ٢٩و ۱۱۹ و ۱۲۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ كتاب الكنز المستحسن والمستقم للجاحظ ١٣٩ رسالة في كتهان السر . لاجاحظ 1 49

كتاب نقض الطب المجاحظ 124 رسالة في من يسمى من الرد على كتاب نقض الطب. 731 للرازي ١٤٣ رسالة في نقض كناب نقض الطب. لا مندويه ١٤٣ كتاب نوادر الحسن الجاحظ 128 كتاب النوادر \_ كتاب الاعمالي والذيل والنوادر لا على القالي كتاب النواميس. للحاحظ رسالة الهاشمية. لابن المقفع الرسالة الهاشمية للجاحظ 147 6 VAL 6 VAL كتاب الرسائل الهاشمات كتاب الهدايا. نسر الحاحظ 101 9 22 كتاب وجوب الامامة. 128 كتاب الوعد والوعيد الحاحظ ١٤٤

أبناء الزمان. لاس خلكان ٢٠

كتاب الوقف والابتداء ٢٦

كتاب الوكلاه للحاحظ ١٤٤

منحم العمر ان الخانجي ١٩ الشعراء عمرا. لا حاحظ كتاب المال والنحل اللشهر ستاني 1.0 د الموازنة.نلا مدى ١٨ « المواعظ والاعتبار للمقريزي ١٠٧ رسالة في وت أبي حرب الصفار المصرى للحاحظ للحاحظ ١٤١ و١٤١ رسالة في الميراث. للحاحظ 124 كناب الناشي والمتسلاشي . للحاحظ 124 « النيات . لابي حنيفة الدينوري ٢٦و٢٧ ه النردوالشطرنج.للجاحظ « النصراني واليهودي . للجاحظ « النعل للحاحظ ١٤٣ كتاب نظم القرآن. لأ في زيد البلخي ٢٧ كتاب وفيات الأعيان وأنياء ١٢٧ و١٣٦ و١٤٢ كتاب نظم القرآن -كتاب الاحتجاج لنظم القرآن فضيلة الحكلام الدوازي كتاب نقض كتاب العثمانية. للاسكافي ١٤٠ و ١٤٠ رسالة اليتيمة للحاحظ ١٤١

معجم الأدباه . لياقوت . منتخبات البيان والتبيين ١٢٦ ارشاد الارب إلى معرفة Mey 19 633 6211 معجم البلدان . لياقوت ١٩ كتاب المعرفة للحاحظ ١٤١ a Halani « 131 « المغازى والسير وأخمار المدأ. لابن اسحق ٢٢ « المفنين والفناه والصنعة. المحاحظ ١٤١ « مفاخرة السودان والحمر أن للحاحظ ١٤١ « مفاخرة المسك والرماد. ۲.., « المقايسات ١٧ و١١و٢٢ V£ 978 « مقالات الاسلامين. للاشعرى ١٠٧ « مقامات البديع ٥٣ « الملح والطرف للحاحظ 124 « الملوك والا مم السالفة والماقية. للحاحظ ١٤٢ رسالةمناقب الترك العاحظ كناب مناقضة الجاحظ في 141

#### الفرهرسي الثالث في الشموب والاجناس والدول والفرق والا شياء

| الرافضة ٢٦و١٠٠و١٠٣           | تغلب الغلب                    | آل أبي طالب ٢١                          |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 18791719                     | تم قریش                       | آل الأهم عا                             |
| الراوندية ١٢٢٥ ١٠٣           | تنور ابن الزيات ١١٠           | آل جعفر ۲۷                              |
| الرجعية ١٦٨                  | ثقيف ٠٠                       |                                         |
| الروم ١٠٣٥١٢                 |                               | 5,-4,0                                  |
| ریث بن غطفان ۱۹۶             | الجاحظية الأدبية ١٨           | * •                                     |
| الزكانية ٩١٠                 | الجارودية ١٠٣                 |                                         |
| الزنادقة ١٠٥ و ١٠٥ و٢٠١      | الجبرية _ المجبرة             | الائزارقة ٢٩و٩٣                         |
| زنج البصرة ٧٧ و ٨٥           |                               | الاسبان ۱۷                              |
| الزيدية ٤٦ و ٩٥ و ١٠٢        |                               | الاشعرية ١٤٥ و ٩٨                       |
|                              |                               | أصحاب المنزلة بين المنزلتين             |
| و۱۳۰ و ۱۳۰ و ۱۳۳             | الحشوية ١٤وه ١٩٥٥             | 9.8                                     |
| السادات الوفائية ١٧٧         | الحمامه ۱۶۹۱                  | الاعتزال – المعتزلة<br>الاكاسرة         |
| السريان ١٠٣                  | بنو خزاعه ۱۷                  | الا كامة ق                              |
| بنو سعد ۸۰                   | الخلفاء العباسيون ٢١          | الامامة ١٠٣و١٠٣                         |
| السلطنة العثمانية ١٧٧        | أبو خلف كاب زبيدة ٧٠          | بنو أمية ١٢و١١١و١١١                     |
| سلام كاب القراد ٧٠           | الخوارج ١٤و٣٩و٩٩٩             |                                         |
| بنو سليم ١٢ و ٢٨ و ١١٧       | 17791.19709989                | و ۱ ۱ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا |
| الشافعية ٠٠                  | الخوارج المحكمة ا             | أهل الرأى ٦٩                            |
| الشعوبية ١١ و١٤ و٣٥          | دولة ال عباس – الدولة         | أهل الردة ٩١                            |
|                              |                               | أهل السنة ٢١وه٩                         |
| بنو شیبان ۱۸۸                | العباسية ٧٦و٥٨و١٢٥            | أهل السواد فلاحو العراق                 |
| الشيعة ه ٩ و ٩٦ و ١٠٠٠ و ١٠٣ | و۱۹۱وع۹۱                      | 177                                     |
| و۲۲ و ۱۳۵ و ۱۶۰              | الدولة الأثيوبية ٢٥           | أهل الشورى ١٠٢                          |
| شيعة بني العباس              | الدولة السلجوقية ١٥٤          | أهل العدل والتوحيد ٩٢                   |
| الصابئة ١٩١                  | الدولة المروانية ٦٣ و٩٢ و ١٦٣ | 1979111977 or 1979 1119791              |
| الصحابة ١٢                   | الديك والغراب ١٤٥٠٥           | اله ١٣٠٠                                |
|                              | *                             | 5.50                                    |

| و۹۸و۲۲ و۷۲و ۹۸ و۹۹          |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| ١٠٧ و ١٠١ و ١٠٤ و ١٠١ و ١٠٧ |  |  |  |
| و۱۱۱ و ۱۲۰ و ۱۲۲ و ۱۳۵      |  |  |  |
| و٢٧١و٥٨١                    |  |  |  |
| النجدات ١٠٢٥و٢٠١            |  |  |  |
| نسأة الشهور ١٠              |  |  |  |
| المس المس                   |  |  |  |
| النوبة                      |  |  |  |
| نهر السند ٥٩                |  |  |  |
| نهر مکران ۹ه                |  |  |  |
| نهر النيل ٥٩                |  |  |  |
| بنوهاشم ۱۹ و ۱۲۱ و ۱۳۲      |  |  |  |
| الهدهد وأمه ١١ و١٥          |  |  |  |
| بنو هلال ۱۸۲                |  |  |  |
| الهند ۱۱۰و۱۱۱               |  |  |  |
| وعيدية الخوارج ٩٤           |  |  |  |
| يعصر _ أعصر ١٦٢ و١٦٤        |  |  |  |
| اليونان ١٠٣ و ١١٤ و ١١٥     |  |  |  |

| 77079011        | القدرية     |
|-----------------|-------------|
| 101904          | القرامطة    |
| طان ۱ ۱ ١٤ و ٤٩ | قرن الشي    |
| 10.07.107.1     | قر يش       |
| 178             | قيس         |
| ت ۸ او ۹ ا      | كبد الحو    |
| \\$             | الكعبية     |
| 17              | بنو کاب     |
| خزعة ٨٧و٩٧      | كنانة بن    |
| 147             | كندة        |
| 97              | الكيسانية   |
| الاصداف ١٠      | اللبل لحم   |
| 1.191           | المجبرة     |
| 99              | الجسمة      |
| 1.7990998       | المرجئة     |
| ١               | المشبهة     |
| 178             | مفر         |
| 71077637677     | المعتزلة ١٤ |
| ا غو ٠٥و٤٥ و ١٣ |             |
| 1. 9 18 9 18 97 | 99719       |

| ضاع ۱۱ و ۹۹       | صحيفة الر  |
|-------------------|------------|
| 94.               | الصفرية    |
| V 0               | الصين      |
| 13610             | الضفدع     |
| 7701011011        | الطاهرية   |
| 14                | بنو عامر   |
| ۱۱۲ و ۱۲۲         | بنو العباس |
| , بن عبد مناف     | عبد شمس    |
| 14.               |            |
| ٤٦                | العثمانية  |
| ۲۲ و ۲۷ و ۲۵      | العرب ١٤ و |
| و ۱ ه و ۷۱ و ه ۱۱ | 0.98.9     |
| ۱۳ و ۱۲۲ و ۱۲۹    | و ۱        |
| 177               | غى         |
| ٥٨                | فارس       |
| 177               | بنو فاطمة  |
| ٤٠                | الفراغنة   |
| و ، ٤ و ٨ ٥ و ٩٧  | الفرس ٢٢.  |
| 11091.5           |            |
| 14                | ينو فقي    |

#### الفهرسي الرابع في البلدان والأماكن والبقاع

|       | _                |                |               |                    | _           |
|-------|------------------|----------------|---------------|--------------------|-------------|
| ٧٧    | ا خلکس           | ة السلام       | بغداد _ مدين  | 7316201            | الاستانه    |
| 44    | خوارزم           | و ۲۳ و ۲۶ و ۲۸ | ۱۱و۱۲ و۲۲     | 71                 | الاعبلة     |
| 111   | خوزستان          | و۲۲و ۲۸و۰۷     | واجودجواه     | ٥١و٢٨              | أثينا       |
| 171   | خيبر             | ۱و۱۱۱و۱۳۱      | و۲۷و۸۷و۱۳     | 17.                | أربد        |
| 10491 | دارابن الجصاص٥٥  | و۱۷۰ و۱۷۳      | و٢٣٦ و١٥٩     | ۲.                 | المربل      |
| 144   | دبيق             | 198            | و۱۸۷و۱۸۱      | 356221             | أرمينية     |
| 40    | دستميسان         |                | بلصفورة       | 1 7 7              | الائزهر     |
| ۱۸و۲۹ | دمشق ۱۱ و ۲۰ و   | 17.            | الملقاء       | V V .              | إسطاغيرا    |
| و ۱۸۷ | و ۱۲۰ و ۱۲۰      | ٧٤             | البيت الحرام  | ٨٢                 | اشبيلية     |
| 175   | دهستان           | 177            | تنيس          | 37610              | أصبهان      |
| 97    | دولاب            | 144            | الجزيرة       | 1.4                | اصطخر       |
| 144   | دیار بکر ۱۲۹ و   | ٧٧             | حزيرة بوبيا   | AY                 | أفشنة       |
| 191   | دیار مضر         | ١٦٣٥٣٢         | جر حان        | 177,71             | الائبار     |
| ٤٥.   | الدينور          | 1.             | حرة العقبة    | ٩٦٠ و ٧٠ و ٧١ و ٧٧ | الأندلس     |
| 11.   | الرصافة          | AY             | جزيرة كوس     | 1 1 1              | إنطاكية     |
| 19    | الرقة            | 2191.          | الحجر الأسود  | ١٨٣و٢٩و١١١         | الأهواز     |
| 19    | الروم            | 1 29 9         |               | 19                 | أوربا       |
| 119   | الروملي          | ١٧             | يوم الحديبية  | 175                | بابل        |
| 141   | زمزم             | 191904         | حران          | AY                 | بخارى       |
| 45    | سجستان           | 1 7            | الحرة         | 17071              | بدر         |
| ۷۰۹   | سر من رأى ٣٣ و٧٥ | 144            | حلب           | 77017077077        | البصرة      |
| 194 9 | و۱۵۹ و ۱۸۹       | 17             | حذين          | و ۳ و ۱ مو ۳ و ۲۶  | e 37 e 77 e |
| 141   | سقيفة بني ساعدة  | ٧٩             | حوش قوصون     | ٧٦٥٤٠٥٦٤٥          | وهمودة      |
| 119   | سلانيك           | 177 9 7        | فراسان ۱۲ و ٤ | ١٩١٥١١٩١١-         | 9989989.    |
| 194   | السند            | 11991          | ۰ و ۱۷        |                    | 1979.       |
|       |                  |                |               |                    |             |

| -AY       | مرا کش      | 177            | فاس           | ۳.             | سيحان     |
|-----------|-------------|----------------|---------------|----------------|-----------|
| ~ 4 %     | مربد البصرة |                |               | 191            |           |
| 119911    | مر و        |                | 2. 2          | و ۹۲ و ۱۱۳     |           |
| ٠٢و٢٣ و٢٤ | مصر ۱۱و۱۱و  | 177            | الفرما        | و ۱۲۸ و ۱۲۸    | و ۱۲ و۱۲۰ |
| 1199116   | ٧٧و٩٧و٢١    | 109            | فم القاطول    | و١٦٣٥          |           |
| 1899 1849 | 1710171     | 4.             | قاسيون جبا    | 41             | الشراة    |
| ۸۸و۹۸۴۰   |             | 177            | قالى قلا      | 19             | الشعب     |
| ٧٧        | مقدونية     | ٩٧٠١٠١٩        | القاهرة ه ٧ و | 1.0            | شهرستان   |
| ۱۲۰و۱۷۹   | مكة ١١و١١وع | <b>V9</b>      | القرافة       | 102 9 72       | شيراز     |
| 1719      |             | و ۱۲ و ۱۲۹     | قرطبة ١٤      | \AV            | صرخد      |
| - V &     | می          | 177            | القسطنطينية   | 4 V:           | صنعاء     |
| ٥٨و١٨١٠   | الموصل      | ياخ ١٩١        | قصور الشاذ    | <b>&amp; 9</b> | الطائف    |
| 191       | نيسابور     | 191            | قصور المباز   | 14             | الطبسين   |
| - 74      | همذان       |                | قنسرين        | -44            | طوس ا     |
| ٠ ٢٨ و ٢٣ | واسط        | 141            | كليكية        | אץ פערו        | العراق    |
| - 17      | لاريسا      | و ۲۱ و ۲۲ و ۴۱ | الكوفة ١٧     | V. \$          | عرفات     |
| 1.7994    | اليمامة     | و ۲۷ و ۱۲۸     |               | ¥0             | عسقلان    |
| ~4 V      | اليمن       | ۱۳۲ و ۱۳۲      | اندن          | 171            | العقبة    |
| Y         | اليونان     | 184            | ليدن          | ۲۳ و ۱۶۳۱      | العقر     |
|           |             | ورة ۱۲ و ۲۰    | المدينة المنو | Y1, 1          | العقيق    |
|           |             | 17971          |               | YA             | عكاظ      |

### الفر*هرس الخامس* فی التراجم والتعلیقات والحواشی

صفحة

١٠ نسأة الشهور في الجاهلية

١١ أبو بكر محمد بن موسى بن سيار العبقسي البصري- يموت بني المزرع

١٢ عنترة بن شداد العبسى

٠٠ أبو خراشة خفاف بن عمير السلمي – ابن ندبة

٠٠ أبو عمير بن الحباب

٠٠ السليك بن السلكة

٠٠ هشام بن عقبة بن أبي معيط

٠٠ أبو صالح الأمير عبد الله بن خازم السلمي

٠٠ همام بن مطرف العقيلي

٠٠ منتشر بن وهب أخو أعشى باهلة

١٣ مطر بن أوفي

• • ثابب بنجابر - تأبط شرا

٠٠ الشنفرى الأزدى

٠٠ حاجز بن عوف الأزدى

١٤ أبو عبيدة معمر بن المثنى الراوية

٠٠ أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن مجود الكعبي البلخي المعتزلي

٠٠ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد – ابن حزم الأندلسي

١٥ سقراط الفيلسوف اليوناني

١٦ عمرو بن عبد مناف – هاشم

٠٠ عمرو بن سعيد بن العاص - الأكبر

عمرو بن سعید بن عمرو بن سعید — الأشدق .

. . الأمير عمرو بن العاص فانح مصر

٠٠ عمرو بن حمة الدوسي

۰۰ عمرو بن معدی کرب

٠٠ عمرو بن عبدود العامري

ه م عمرو بن الشريد

١٧ عمرو بن الحق الخزاعي

٠٠ عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة

. · · أبو على عمرو بن قائد الاسواري المعتزلي

٠٠ أبو زيد احمد بن سهل البلخي

٠٠ أبو الفضل بن العميد

٠٠ أبو حيان التوحيدي

٠٠ أبو القاسم شمس المشرق مجمود بن عزيز العارضي الخوارزمي

١٨ القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد

٠٠ أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي

١٩ شهاب الدين أبو عبد الله - ياقوت الرومي الجموى

٢٠ الحسن بن هانيء الحكمي - أبو نواس

٠٠٠ القاضي أبو العباس شمس الدين أحمد بن ابراهيم - ابن خلكان

٢٠ أبو بكر أحمد بن على - الخطيب البغدادي

٠٠ الأمير عتبة بن غزوان بن الحارث المازني

٢١ الامام عمر بن الخطاب

٠٠ سعد بن مالك بن أهيب - ابن أبي وقاص

• • عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس - أبو جعفر المنصور

٢٣ عبد الله بن هرون الرشيد - المأمون

٢٤ أبو زكريا يحيى بن زياد الديلمي النحوي الكوفي - الفراء

٠٠ أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليان بن الأشعث السجستاني المحدث

٧٧ أبو سعيد عبد الملك بن قريب - الأصمعي

٢٨ أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري

٠٠ أبو الحسن سعيد بن مسعدة - الأخفش المجاشعي

٠٠ أبو اسحق ابراهيم بن سيار بن هانيء النظام المعتزلي

۲۸ قاضی القضاة ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم الانصاری صاحب أبی حنیفة

٠٠ أبو خالد يزيد بن هرون السلمي المحدث

۲۹ أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثالي الازدى البصري -- المبرد

٢٠ نهر سيحان بالبصرة

٠٠ الفتح بن خاقان الوزير

٣١ جعفر بن المعتصم بن هرون الرشيد – المتوكل على الله العباسي

٣٢ البرامكة أبناء خالد بن برمك

٣٣ الطاهرية أبناء طاهر بن الحسين

أبو اسحق ابراهيم بن العباس الصولى الكاتب

٣٣ محمد بن عبد الملك الزيات الكاتب الوزير

٠٠ القاضي أحمد بن أبي دؤاد الايادي

٠٠ ميمون بن هرون الكاتب

٣٥ أبو عمرو سهل بن هرون السكاتب

٣٧ أبو العيناء محمد بن القاسم بن خلاد اليمامي

٣٩ عبدالله بن احمد بن حرب المهزمى \_ أبو هفان البصرى

٤٠ أبو بكر أحمد بن على بن أنجور بن الاخشيدي \_ ابن الاخشيد \_
 ابن الاخشاد المعتزلي

٤٢ أبو الحسين على بن الحسين بن على \_ المسعودي المؤرخ

٤٣ عبد الله بن المقفع الكاتب

20 أبو محمد عبد الله بن مسلم \_ ابن قتيبة الدينوري الكاتب

٤٦ أبو عبد الله محمد بن عمرو\_ الجماز

٤٨ أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق

٤٩ عبد الله بن العباس بن عبد المطلب

٠٠ أبو القاسم محمد بن على ابن أبي طالب \_ أبن الحنفيه

٥٠ أميه بن أبي الصلت الشاعر المتأله

٥٢ الامام أحمد بن عبد الحليم الحراني ابن تيمية

٥٣٠ أبو العباس أحمد بن يحيى \_ ثعلب

٠٠ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري اللغوي

٠٠ أبو الفضل أحمد بن الحسين \_ بديع الزمان الهمذاني

٥٤ أبو بكر محمد بن الطيب البصري \_ الباقلاني

٥٧ أبو الحسن على بن يحيى بن منصور . المنجم النديم

٠٠ مالك بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى

٥٨ أبو محلم محمد بن سعد السعدى الشيباني

٥٥ الخليل بن احمد الازدى

٦١ أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي

٥٠ أبو الحسن ثابت بن قرة الصابي الحراني الطبيب

٠٠ أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري

- الأمير أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي

. . أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي الأ كمه البصري

. . عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء زعيا المعتزلة

٦٤ أبو بحر عبد الله بن أبي إسحق الحضرمي النحوي

• • أبو يعقوب فرقد بن يعقوب السبخي الزاهد الناسك

· · سحبان وائل الخطيب

• • عامر بن عبد قيس الزاهد الناسك

م م أبو إسحق مزبد المدنى صاحب النوادر والفكاهات

٩٦ أبو محمد عبد الله بن حمود الزبيدي الاندلسي

٠٠ أبو حنيفة احمد بن داود بن ونند الدينوري صاحب النبات

٧٧ الأمير أبو أحمد طلحة بن جعفر المتوكل - الموفق

٠٠ على بن عبيدة الريحاني الكاتب المعتزلي

٦٩ الامام أبو حنيفة النعان بن ثابت صاحب المذهب

حبفحة

٦٩ أبو الهذيل العلاف البصرى شيخ المعتزلة

٧٠ الصكاك: عنان السماء

٧٢ إبن التلميذ الطبيب

٧٣ أبوالحسن على بن عيسى بن عبدالله الرماني النحوى الأخشيدي الوراق

٧٥ أبو بكر محمد بن الحسن العطار \_ إبن مقسم القارىء

٠٠ أبو على عبد الرحيم \_ القاضي الفاضل

٧٦ أبو عبادة الوليد بن عبيد \_ البحترى الشاعر

٠٠ أبو بكر محمد بن الحسن \_ ابن دريد الأزدى

٧٧ أرسطو

٧٨ أبو عبد الله الزبير بن أبي بكر بكار القاضي \_ الزبير بن بكار

٠٠ تحقيق نسب الرسول صاوات الله وسلامه عليه

٧٩ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي

٨١ أبو نصر محمد بن طرخان \_ الفارابي

٨٢ الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله \_ إبن سينا.

٠٠ أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد إبن رشد

٠٠ أبوحامد محمد بن محمد الطوسي \_ الغزالي

٠٠ أفلاطون

٠٠ فيثاغورس

• • بقراط

٠٠ جالينوس

٨٣ يوحنا أو يحيى بن البطريق

٨٣ عبد المسيح بن عبد الله الحصى الناعمي \_ إبن ناعمة الحصى

٨٤ أبو زيد حنين بن إسحق العبادي

• • العباس بن سعيد الجوهري

٠٠ اقليدسالصوري

٨٥ أبو على بن أبي قرة المنجم

• • حبيب بن فهريز \_ عبديشوع

٠٠ خالد بن عبد الملك المروزي النجم

٩٢ الأزارقة . فرقة من الخوارج

٠٠ عبد اللك بن مروان

٩٣ الصفرية . فرقة من الخوارج

۰۰ النجدات. « « «

٠٠ الأباضية . ١ ( ( (

٤٥ الرجئة

٥٥ الشبعة

٩٦ أبو هاشم عبد الله بن محمد بن على بن أبي طالب

٠٠ أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي الكاتب

٩٧ أبو عبد الله محمد بن منبه المحدث الاخباري \_ وهب بن منبه

٩٨ أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعرى الإمام

عسجا مع

agrill 100

٠٠٠ الرافضة

معقعة

١٠٠ أبو الحسن مقاتل بن سليان الخراساني الأزدى المفسر . رأس المشبهة

٠٠٠ المجدرة

١٠١ جهم بن صفوان الترمذي . رأس الجبرية

١٠٢ سالم بن معقل مولى أبي حذيفةالصحابي

١٠٣٠ الراوندية . شيعة بني العباس

١٠٥ أبو الحسين أحمد بن يحيى \_ ابن الراوندي

٠٠٠٠ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي

• • • أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني

١٠٧ تقي الدين أحمد بن على بن عبد القادر \_ المقريزي المؤرخ المصرى

٠٠٠ أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان - الحياط المعترلي

۱۱۷ محمد بن منصور بن زیاد الکاتب - فتی العسکر

١١٣ أبو على الحسن بن وهب بن سعيد الكاتب

١١٧ آل المدير

٠٠٠٠ أبوالنجم هلال الأنباري البغدادي

١١٩ الشيخ أحمد بن عمر قاضي القضاة \_ شهاب الدين الخفاجي المصرى

١٢٠ معاوية بن أبي سفيان

١٢١٠ العباس بن عبد المطلب

٠٠٠٠ أبو بكر الصديق

٠٠٠ فدك وحديثها

١٢٢ بركة أم أين

١٢٦٠ ولي الدين عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الفاسي \_ ابن خلدون

١٢٦ أبو على اسماعيل بن عيذون – القالي

١٣٠ أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله - المدائني الاخباري

١٣١ موفق الدين عبد الطيف بن يوسف - البغدادي الطبيب

٠٠٠ السعيد أبو القاسم هبة الله بن الرشيد - ابن سناء الملك الشاعر الكاتب

١٣٥ محمد بن هرون أبو عيسى الوراق المعتزلي

١٣٦ فيلسوف الاسلام أبو يوسف يعقوب بن إسحق - الكندى

١٣٨ أبو الفرج محمد بن إسحق النديم البغدادي

٠٠٠ أبوبكر محمد بن زكريا الرازى الطبيب

١٤١ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي

١٤٢ ابراهيم بك المويلحي الكاتب المصري

١٤٣ أبو على أحمد بن عبد الرحمن - بن مندويه الاصفهاني

١٦٠ بزيد بن عبد الملك بن مروان

١٦٢ أبو مرثد الغنوى

١٦٣ أبو خالد الامير يزيد بن المهلب

١٦٤ حذيفة بن بدر الفزاري

١٦٨ الرجعية

١٧٢ المروءة

٠٠٠ دبيق بلد مصري

١٧٢ أم الولد

١٧٣٠ محاكم المظالم قديما

-١٧٦ الشيخ على يوسف صاحب المؤيد

۱۸۷ موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجي \_ ابن ِ أبي أصيبعة

٠٠٠ أبو الحسن المختار بن عبدوس - ابن بطلان الطبيب

١٨٨ أبو زكريا يوحنا بن ماسويه الطبيب

٠٠٠ أبو الصقر إسماعيل بن بلبل الوزير

١٨٩ أبو محلم عوف بن محلم الخزاعي الشاعر

٠٠٠ الأمير أبو العباس عبد الله بن طاهر

١٩١ قصور الشاذياخ

١٩٤ حوقلت

• • • أبو عبد الله المعتز بن المتوكل

٠٠٠ أبو خالد يزيد بن محمد المهلبي

٠٠٠ أبو شراعة أحدبن محمد بن شراعة القيسي البكري الشاعر

۲۰۲ من شعر أبي نواس

# الفريرس السادسي في فصول السكتاب ومواده

صفحة

٢ صورة الجاحظ. تخيلها المؤلف

ع مقدمة

عهد في:

٧ مناهج الكتاب في تراجم الرجال الفصل الأول في:

١٠ أصل الجاحظ ونسبه وجنسه ولقبه الفصل الثاني في:

١٩ تحقيق مولده ونشأته ٤ وهل كان محدثا
 الفصل الثالث في :

٢٦ أساليب التعليم في ذلك العهد، وكيف تعلم الحاحظ الفصل الرابع في:

٠٠ موارد رزقه و بسطة جاهه

الفصل الحامس في:

٣٥٠ رآسته لديوان الرسائل

الفصل السادس في:

٢٩ معارفه وإحاطته

الفصل السابع في:

على المنابعة المتقدمين ، ووضع غيره الكتب باسمه

الفصل الثامن في:

ع مقامه في رأى خصومه

الفصل التاسع في:

٥٧ تخطئته وتصويبه

الفصل العاشر في:

٦١ مقامه لدى العارفين عناقبه

الفصل الحادي عشر في:

٧٣ شهرة مصنفاته في الآفاق

الفصل الثاني عشر في:

٧٧ تحقيقه العلم ووفوده على مصر

الفصل الثالث عشر في:

٨١ الترجمة وأساليبها ورأى الجاحظ فيها وفىالنقلة

الفصل الرابع عشر في:

٨٩ نشوء الاعتزال في الاسلام

الفصل الحامس عشر في:

١٠٤ مذهب الجاحظ في الاعتزال

الفصل السادس عشر في:

١١٠ شأن الجاحظ مع ابن الزيات وابن أبي دؤاد

الفصل السابع عشر في:

١١٣ رأى الجاحظ في العروض والشعر

الفصل الثامن عشر في:

١١٦ وصف مؤلفاته وإحصائها

الفصل التاسع عشر في:

١٤٥ الكتب التي نسبت الى الجاحظ وليست له

الفصل العشرون في :

١٥٩ مااختر ناه من طرفه ونوادره

الفصل الحادي والعشرون في:

١٧٤ شذور من كلاته

الفصل الثاني والعشرون في :

۱۷۸ نبذ من شعره

الفصل الثالث والعشرون في:

١٨٥ هجو الشعراء له

الفصل الرابع والعشرون في :

١٨٧ مرضه وما قيل في سببه وموته

الفصل الخامس والعشرون في:

١٩٦ خصائص الجاحظ ومميزاته

٢٠٩ وقفة

٢١٠ الصادر والمراجع

۲۱۳ الفهارس

٢١٤ الفهرس الاول في أعلام الرحال والنساء

و الثاني في أسماء الكتب والأسفار « الثاني في أسماء الكتب والأسفار

٣٣١ « الثالث في الشعوب والأجناس والفرق والأشياء

٣٣٣ « الرابع في البلدان والأماكن والبقاع

« الحامس في التراجم والتعليقات والحواشي.

٧٤٥ « السادس في فصول الكتاب ومواده

| صواب                        | خطأ                       | . س | ص     |
|-----------------------------|---------------------------|-----|-------|
| الجاحظ                      | الجاحط                    | ٦   | 11    |
| يموت بن المزرع              | يموت بن الزرع             | 19  | 11    |
| فالمولى                     | فالولى                    | ٦   | 15    |
| النظام                      | النطام                    | 44  | ١٧    |
| ( يعنى مذهب الاعتزال )      | (يعنى مذهب الاعتزالا)     | 14  | 44    |
| بتوجيه                      | بتوحيه                    | ٦   | 44    |
| يزيد بن المهلب              | زيد بن المهاب             | 44  | 44    |
| إلا قرأه واستظهر ماراقه منه | إلا قرأه واستظهره         | ٧   | 44    |
| ماثلا                       | مائلا                     | 17  | ٤٥    |
| اللغات                      | اللعات                    | 14  | · A   |
| إن الجاحظ.                  | أن الجاحظ                 | ٤   | ۸١    |
| إلا قرأه واستظهر ماراقه منه | إلا قرأه واستظهره         | ٥   | ۸۱    |
| وكان عهده كله في حروب       | وكان عهده كله حروب        | 71  | 94    |
| كثير من العارفين            | كثير من الفارقين          | 15  | 117   |
| ر سالة                      | وسالة                     | ١.  | 111.  |
| كتاب إمامة                  | كتاب إمامة "              | ٧   | 141   |
| كتاب الحجاب                 | كناب الحجات               | 10  | 144   |
| من أبي عثمان الجاحظ         | من أبي الجاحظ             | 19  | 14.   |
| القواد وأرباب الصناعات      | القواد وأسباب الصناعات    | ٤   | 179   |
| كتاب مسائل القرآن           | كتاب القرآن               | 77  | 1 : • |
| عوف بن محلم                 | عوف بن ملحم               | 71  | 191   |
| الخبر                       | الخبز                     |     | 198   |
| أحمد بن عبد الوهاب البجلي   | أحمد بن عبد الوهاب الثقفي |     | 199   |
| وضراءها                     |                           |     | 4.4   |
| ابی دؤاد                    | ابی داود                  | 17  | 4.4   |

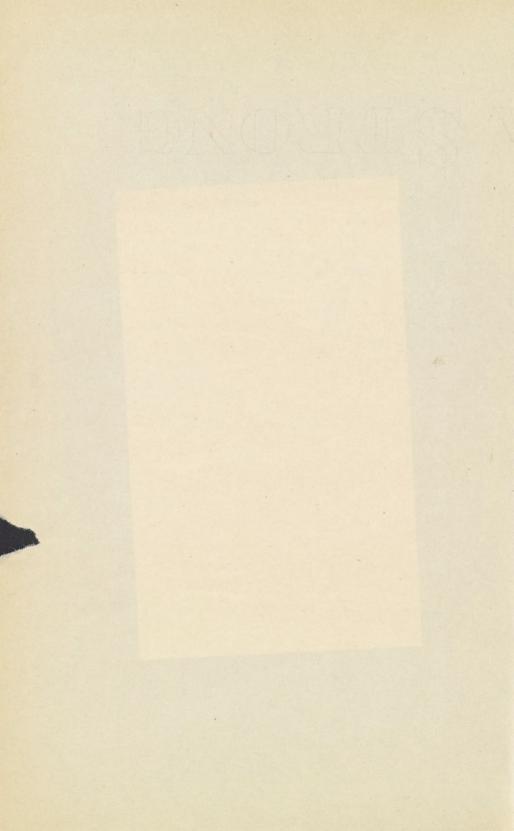

|   | DUE          | DATE    |
|---|--------------|---------|
|   |              |         |
|   |              |         |
|   | APR 07 1992  |         |
|   | 1392         |         |
|   | allen d'oron |         |
| - | MAR GRECO    | 100     |
|   |              |         |
| - |              |         |
| - |              |         |
| - |              |         |
| - |              |         |
| _ |              |         |
| L |              |         |
|   |              |         |
|   |              |         |
|   |              |         |
|   |              |         |
|   |              |         |
|   |              | Printed |
|   |              | in USA  |

#

PJ 774 5

2 5 COLUMBIA UNIVERSITY

0026775123

11216638

